

تأليف عبد الوَهَابُ بن إِبْرَاهِ مِي بن عبد الوَهَابُ الْخَزَرَجِي الزَّبْحَانِيُّ كان حيا سنة ١٦٠ه

غنيق ودراسة وشرح در محكَعَلِي رَزْقُ الْحَفَاجِيّ

الجنو الأول ويضم: القسم الأول في علم العروض والقسم الثاني في علم القرافي



# حتاب معيارُ النبطار في عناه معيارُ النبطار في عناه النبطار في المناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المن

تأليف

عَبداً لُوَهَا بُن إِبْرَاهِ مِن عَبداً لُوَهَا بُ الْخَزَرَجِيِّ الْرَبْحَانِيُّ عَبداً لُوَهَا بُ الْخَزَرَجِيِّ الْرَبْحَانِيُّ عَبداً لُوهَا بُ الْخَرَرَجِيِّ الْرَبْحَانِيُّ اللهِ عَلَيْ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

غنين ودراسة وشرح د . محَلَعَسَلِي رَنْرِقَ الْحَفَاجِيّ

الجزءالأول

ريضهم:

الْقَسْمُ الْأُولُ فِي عِلْمُ الْعَرُوضُ والقَسْمُ الْتَانِي فِي عِلْمُ الْقَرَوا فِيُ



صُفَّ هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى وصُمم الغلاف وطُبع بالأفست عطابع دار المعارف

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

# يسسم الله الزمن الركي سيم

## مقدمة

الحمد والثناء لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد، فإن كتاب (معيار النظار في علوم الأشعار)، لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني صورة من منهج التأليف اللغوى بمعناه العام في عصره، فالقرنان السادس والسابع الهجريان قد جاءا في أعقاب نهضة أدبية كبيرة في الشعر والنثر ما زال رجالها يُهْتَدَى بهديهم في الفنون الأدبية المختلفة وأساليبها المتنوعة.

كما حدث في هذين القرنين نهضة علمية كبيرة تفوق بكثير الحركة الأدبية المصاحبة لها. وللنشاط العلمي وحركة التأليف فيه أسباب تختلف في بعض الوجوه عن تلك العوامل المؤثرة في ازدهار الأدب.

ومن الاتجاهات العلمية البارزة في هذه الفترة كثرة المؤلفات واتساعها والتعمق في دقائق علمية عثل ضروب التفكير العلمية، النظرية منها والتجريبية، وكانت المسائل الفلسفية وعلوم اللغة والتوحيد والفقة والحساب والفلك من العلوم النظرية التي كثرت تفريعاتها وطرأت عليها اتجاهات مذهبية ووجهات نظر في تفسيرها بين العلماء والفرق، مما جعل طلاب المعرفة يشعرون بصعوبات في محصيلها، وإدراك ما بها من جزئيات ودقائق، وهي جزئيات ودقائق يمكن أن توصف في بعض الأحوال بأنها ترف علمي، وذلك إذا جاز لنا أن نصف النشاط العلمي بهذه الصفة.

لقد شعر الدارسون في تلك الفترة أنهم بحاجة إلى من يعرض لهم العلم النظرى وقضاياه وظواهره بطريقة ميسرة، وهو الأمر الذى اضطلع به جماعة من العلماء الذين يحيطون إحاطة كاملة عا ينتسبون إليه من تلك العلوم، وهم أيضا يملكون الوسائل أو الأدوات المعينة على ذلك النيسير، وهي في أغلبها وسائل ذهنية تتمثل في منهج التفكير، والقدرة على استخلاص الحقائق، والمهارة اللغوية التي تمكن صاحبها من التعبير الدقيق، هذا إلى جانب فهم عميق للمفردات العلمية، ومقدرة على إضافة ما قد يكون غير مستكمل فيها من وجهة نظرهم.

ولم تكن عملية التيسير التي ظهرت في هده الفترة حبيسة كتاب بعينه، أو مرهونة برجل من رجالها، بل نجدها كثيرا ما تصور خلاصة نافعة لفن من الفنون، أو علم من العلوم التي خاض فيها كثرة من الرجال، أو التي بلغ التأليف فيها حدا يعتقد عنده أنه الغاية الصالحة.

لذلك نرى تلك التيسيرات (التلخيصات) تمثل اتجاها أو نوعا من التأليف الحادث في البيئة العلمية، والحاجة قد دعت إلى ظهوره في ذلك الوقت.

وقد ظهر ذلك الاتجاء من التأليف في علوم اللغة. كما ظهر في العلوم الأخري رهـُ.. مرحلة

لا تخلو من الإضافات والابتكارات القليلة، وهي تختلف إلى حد كبير عن المراحل التي تلتها، ونستطيع أن نقول: إن القرنين السادس والسابع هما مرحلة استيعاب التراث العلمي والنظر فيه وصياغته في قوالب جديدة تلائم الحاجة إليها.

وهذا اللون من التأليف الذى يهدف إلى التيسير قد تحول إلى لون آخر يخالفه إلى حد كبير، وقد بدأ ذلك التحول من القرن الثامن الهجرى والقرون التالية له، وهو المسلك الذى وصفه جمهور الدارسين ومؤرخو العلم بالجمود، وهو وصف صحيح إلى حد كبير، فالباحث لا يظفر بإضافة جديرة بالتوقف والنظر، أو لا يعثر على استدراكات جيدة لحظها علماء ذلك العصر على سابقيهم.

ونحن هنا نميز بين مسلكين متباينين - من وجهة نظرنا - في التأليف العلمي:

أولهما: منهج التأليف الذي يهدف إلى التيسير، وهو منهج جديد ظهر في البيئة الإسلامية في هذه الفترة، ودعت إليه الحاجة وقام عدد من العلماء بإنجاز قدر منه، وهم علماء يختصون بصفة الإحاطة والفهم العميق والمقدرة على النقد وإضافة ما قد يبدو ناقصا من وجهة نظرهم، وهذا الاتجاه لازم في حينه وفي أحيان أخرى، وظهور هذا المسلك لا يتعارض مع بقاء المناهج الأخرى إلى جواره، وقد عاش هذا المسلك قرنين في حياة التاريخ العلمي عند المسلمين.

وثانيها: ما آل إليه ذلك المسلك الذي تحول إلى الجمود، فالعلماء يدورون في فلك القديم يوجزونه غاية الإنجاز، ثم يقومون بشرح تلك المختصرات بلا إضافة أو إبداء وجهات النظر.

وجمهور الدارسين يعممون الحكم ولا يفرقون بين هذا المنهج الذي ظهر في القرنين السادس والسابع وبين ما آل إليه التأليف في القرون التالية.

ونحن نجد في علوم اللغة وآدابها ما يوضح ذلك التفريق الذي أشرنا إليه، فنجد في البحث البلاغي جهودا مشكورة، فقد تتوجت جهود الجاحظ والرماني والخطابي وابن المعتز والقاضي عبد الجبار بما قدمه عبد القاهر الجرجاني المتوفي سنة ٤٧١ هـ، فله مكانة كبيرة في تاريخ البلاغة، وهما إذ استطاع أن يبرز فنون علمي المعاني والبيان في كتابيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة، وهما ميدانان للبحث البلاغي الذي لم يعرف بها إلا بعد ذلك. كما نرى تطبيقات الزمحشري الواعية في الكشاف قد وسعت كثيرا من التصورات التي نراه مبهمة عند عبد القاهر وسابقيه، ومازال صنيع الزمخشري (متوفي سنة ٥٣٨ هـ) في الكشاف مثالا يجتذيه البلاغيون، لما فيه من غوص في آيات القرآن الكريم والتقاط ما في أعماقها من درر معنوية وتعبيرية.

وأمام تنظير عبد القاهر وتطبيقات الزمخشرى اللذين اكتملت بهها الجهود البلاغية - نرى رجلا كالفخر الرازى (متوفى سنة ٦٠٦ هـ) يقف مبهورا منوها بما كتبه عبد القاهر، ويعلن أنه سينظم ويبوب ما كتبه عبد القاهر في كتابيه، وأن كتابه (نهاية الإيجاز في دراية الإيجاز)، قد قصد فبه إلى الاختصار، ولم يقف مختصره عند أراء عبد القاهر في كتابيه، بل تضمن أراء غيره مثل على بن عيسى الرماني والرمخشرى ورشيد الدين الوطواط وغيرهم.

كما نجد في هذه الفترة مختصرا ذائع الصيت هو مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي (٥٥٥ هـ - ٦٢٦ هـ)، وقد قسم السكاكي كتابه إلى ثلاثة أقسام الأول منها لعلم

الصرف، والتانى للنحو، والثالث خصه لعلمى المعانى والبيان وذيلها بكلامه على الفصاحة والبلاغة، ودراسة للمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية. كما فتح مياحث لعلم المنطق، وأخرى للعروض والقوافى، وقد أفرد لهما المبحث الأخير فى الكتاب، وبذلك يشتمل الكتاب على علوم الصرف والنحو والمعانى والبيان والمنطق والعروض والقوافى.

ومن ذلك أيضا جهود عدد من علماء القرن السابع وأبر زهم زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازى، وقد عرف بهذا الاتجاه من التأليف بفضل مختصره لمعجم الصحاح للجوهرى. وهو اختيار نال حظوة فاقت مختصرات الصحاح الأخرى، ويصرح الرازى فى خطبة كتابه بأنه لم يقتصر فى عمله على ما أورده الجوهرى بل ضم إليه فوائد كثيرة من تهذيب الأزهرى وغيره من أصول اللغة الموثوق بها، ومما فتح الله عليه (۱).

ولم يقف هذا الاتجاه في مؤلفات زين الدين الرازى عند مختار الصحاح بل نراه واضحا في مؤلفاته الأخرى مثل كتاب: (مسائل الرازى وأجوبتها من غرائب آى التنزيل) و (حدائق الحقائق في الأخلاق والمواعظ) و (تحفة الملوك والسلاطين) و (كتاب الأمثال والحكم) كما يتمثل هذا الاتجاه بوضوح في كتابيه (دوحة البلاغة) و (روضة الفصاحة).

هذه أمثلة قليلة توضح هذا النوع من التأليف الذى طرأ على البيئة العلمية، ونتج نحن ظروُف وحاجات متباينة.

وتراث الزنجانى العلمى ينظم فى هذا الاتجاه الذى يحيط بالدقائق العلمية، وينظمها ويعرضها بيسر، مضيفا إليها ما يراه من ملحوظات نافعة تعبر عن رأى صاحبها وتقوم ما قد تدعو الحاجة إلى تقويمة، لكن تراث الزنجانى لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى دراسة الشعر وأساليبه، وهى دراسة تعتمد على أحكام جمالية صحيحة إلى حد كبير، وهى أحكام مستمدة من التراث النقدى والبلاغى، أو من ذوقه الذى سنلمسه من خلال تراثه، وبخاصة كتاب معيار النظار فى علوم الأشعار الذى نقدمه إلى القارئ العربي.

### والزنجاني:

هو عز الدين أبو الفضائل عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبى المعالى الخزرجى الزنجانى، المعروف بالزنجانى وهو نسبة إلى مدينة زنجان بإيران الآن، وقد فتحها الصحابى الجليل البراء بن عازب بن الحارث الخزرجى، وهو الذى فتح الرى وكان واليا عليها، والبراء شهد مع رسول الله بخيرة يوم أحد، وقيل الحندق، وتوفى بالكوفة أيام مصعب بن الزبير سنة إحدى وسبعين، وقد روى له الشيخان (٢).

وهذا يدل على أن زنجان مدينة قديمة، دخلها الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين أو فى أوائل عصر بنى أمية. وهى تقع شمال همدان على خط طولى قدره ٤٩ غرب طهران بقليل، والمنطقة التى تقع فيها جبلية تمتد من جنوب بحر قزوين إلى بحيرة أرمية.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة مختار الصحاح ص ز، ح

<sup>(</sup>٢) انظر أسد الغابة جـ١ ص٢٠٥ - ٢٠٦، نكت المبين ١٢٤ - ١٢٥

وينسب إلى زنجان عدد غير قليل من العلماء، وقد جمع بعض مصنفى كتب الأعلام أكثر من خسين عالما منسوبا إليها<sup>(١)</sup> مما يشير إلى وجود نشاط علمى بين أهلها على مدى أزمان متلاحقة، فمن هؤلاء العلماء الزنجانيين من عاش فى القرن الثالث ومنهم من كان حيا فى القرن الثامن الهجرى<sup>(١)</sup>.

لكن رصد النشاط العلمي ووصفه في هذه البيئة، والتعريف برجالها لم يلق العناية التي تمكننا من الإحاطة الكاملة، ومعرفة أقدار الرجال، وأغلب ما نجده في كتب التراجم عبارات موجزة، وجملا قصيرة لا تحقق الفائدة المرجوة، والإحاطة الواسعة، وهذا أمر لا يلحق بالمدن الصغيرة مثل زنجان وغيرها، بل قد أصاب عددا من المدن الكبيرة والأقاليم نتيجة للصراعات السياسية والفكرية خلال عدة قرون متنابعة.

وقد ترتب على عدم العناية الدقيقة شيء من الخلط بين المعارف ونسبتها إلى رجالها، وإهمال غير قليل في ذكر جوانب الأنشطة العلمية والأدبية، وهذا ما نراه واضحا متمثلا عند مصنفى التراجم الذين ترجموا للزنجانى هو عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبى المعالى الخزرجى الزنجانى، وكلاهما يلقب الزنجانى، وكلاهما أيضا من علماء النحو والصرف والفقة والعروض، إلا أن المترجمين يحددون وفاة الثانى بسنة ٦٥٥ هـ (كما فعل صاحب كشف الظنون صـ ١٦٣٨، وصاحب هدية العارفين جـ١ صـ١٨، وتبعهما من المحدثين عمر كحالة في معجم المؤلفين جـ١ صـ٥٧ وغيره)، ويتركون تحديد وفاة الأول، كما نجد كتبا معينة منسوبة إليهما معا، مثل كتاب العزى في التصريف، والكافي في شرح الهادى في النحو والتصريف، ومتن الهادى الذي يرون أن عبد الوهاب بن إبراهيم قد فرغ من تأليفه سنة ١٥٤ هـ.

### وهذا أمر يجعلنا نضع فروضا أو احتمالات ثلاثة هي:

- ١ أن عبد الوهاب الزنجاني وإبراهيم الزنجاني عالمان عاشا في حقبة واحدة وخلط المترجمون بين آثارهما العلمية لعدم العناية بمتابعة الأنشطة العلمية في هذه البيئة وغيرها.
  - ٢ أن أحدهما وهو إبراهيم والد للآخر وهو عبد الوهاب.
    - ٣ أنهها رجل واحد وقد توهم المترجمون أنهها رجلان.
  - والاقتراض أو الاحتمال الثالث هو الراجح في نظرنا للأسباب التالية:
- انها يلقبان بألقاب واحدة، وهي عز الدين، وأبو الفضائل وتاج الدين، وهي ألقاب لها دلالتها العلمية والدينية.
  - ٢ أنها ينتسبان إلى موطن واحد هو زنجان مما قد ساعد على ذلك الوهم.
- ٣ اشتراكهما في أسهاء الآباء والأجداد مثل إبراهيم الذي هو اسم الأول ووالد الثاني، وفي

<sup>(</sup>١) جمع عمر رضا كحالة ثلاثة وخمسين عالما منسوبا إلي زنجان انظر معجم المؤلفين جـ١٤ صـ٢٥٦ – صـ٢٥٣

عبدالوهاب الذي هو اسم الثاني وجده ووالد الأول.

٤ - تحديد وفاة الأول بسنة ٦٥٥ هـ وترك سنة وفاة الثاني كما أشرنا آنفا.

٥ - نسبة كتب معينة إليها معا.

٦ عدم إيراد إبراهيم منفصلا عن عبد الوهاب عند برو كلمان<sup>(١)</sup> وعدم ذكر عبد الوهاب مع إبراهيم عند السيوطى<sup>(٣)</sup>.

كل هذا يرجح لنا أنهها رجل واحد.

ومع ندرة الأخبار المنسوبة إليه، والصفات المتعلقة بشخصيته نستطيع أن نستخلص شيئا منها وطرفا من مثله واهتماماته، ومن ذلك:

أولا: أنه يرى أن الشرف وعلو القدر بين الناس يتحقق بذكاء المرء وفطنته وجودة قريحته، ويقوى ذلك ويثبته غزارة العلم، والمقدرة على الإتيان بالحجج الدامغة، وهذا ما توحى به خطبته فى شرحه على كتاب الوجيز للرافعى فيقول عن الكتاب وصاحبه: جمع بعض أئمة عصرنا مجموعا حاويا لجميع أنواع المطالب، شاملا لجملة أصناف المذاهب، فأتى بما يتأدّى على رءوس الأشهاد بجودة قريحته، وحدة ذكائه وفطنته، ووفور فضله، وغزارة علمه، وأنه جاء باليد البيضاء، والمحجة الغراء، والحجة العزاء حائزا به قصب السبق، وآتيا بما لم يستطعه الأوائل (٤٠)..

وللزنجانى حظ غير قليل من الذكاء والفطنه وجودة القريحة وغزارة العلم، وتراثه العلمى فى النحو والصرف والعروض والفقه والحساب دليل واضح على تنوع معارفه، ومنهجه فى التأليف ينبئ عن إحاطة واسعة وفهم عميق لذلك التراكم المعرفى الذى شهده عصره.

ثانيا: ومن خصائصه العقلبة أيضا قدرته على إدراك جوانب التفوق والقصور في الأعمال العلمية التي يقوم بتقديها بصورة ميسرة موجزة، فهو يتمتع بملكية علمية ناقدة، ويتضح ذلك من الإضافات الكثيرة التي أضافها من عنده، والتي قد رآها متممة للعمل العلمي، كما يلجأ كثيرا إلى حذف الزوائد التي لا يرى نفعا لها، وإنما تجلب الملال، وتصيب القارئ من أهل زمانه بالفتور، مثال ذلك قوله في سبب تأليفه لمختصر نقاوة العزيز الذي وردت الإشارة إليه آنفا:

«ولكنه صرف الله عين الكمال عنه قد بسط فيه الكلام بسطا أربى على همم أهل الزمان، وكاد يفضى بالناظر فيه إلى الملال... أردت اختصاره بعض الإختصار، مع جواب ما أورده من السؤالات والإشارات، إلى حل بعض ما وجه إليه من الإشكالات» (٥)..

ثالثا: ويضاف إلى ذلك أنه كان يتمتع بمهارة تكشف لنا جانبا آخر من شخصيته، وهي حسن

<sup>(</sup>٢) السبكي بورد رجال الشافعية في طبقاته. وهو يتصف بالدقة انظر الطبقات جـ٥ صـ٤٧

<sup>(</sup>٣) انظر بغية الوعاة جـ٢ صـ١٢٢ المكتبة العصرية بيروت، والسيوطي من الحفاظ المدققين

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية للسبكي جـه صـ٤٧ المطبعة الحسينية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ

٥١) طفات الشافعة حـ٥ صـ٤٧ - صـ٤٨

الحظ، فيذكر السيوطى في بغية الوعاة أن خطة في غاية الجودة، وأنه قد وقف على نسخة من شرح كتاب الهادى الخط الزنجاني<sup>(١)</sup>.

وجودة الخط تخبر عن شخصية متأنقة تتمتع بنزعة جمالية، وتنحو منحى تنظيميا يزيد الحقائق وضوحا، والنصوير الجمالي تأثيرا.

وهذه الصفات التي توضح جانبا من شخصية الزنجاني العلمية والفنية قد تبدو في تراثه الذي سنتناوله بالوصف.

ويضع بروكلمان الزنجانى مع علماء اللغة فى العراق<sup>(۲)</sup> بينها يقرر صاحب معجم المؤلفين أن عبد الوهاب الزنجانى قد استوطن تبريز، وأقام بالموصل، وتوفى ببغداد مشيرا إلى أن وفاته كانت سنة (٦٦٠هـ – ١٢٦٢م)<sup>۳۱)</sup>

وهذه إشارات مقتضبة لا تقدم للدارسين ما يوضح ملامح بارزة عن شخصيته، وشيوخه وبيئته وتراثه،

### أثار الزنجاني:

عرف الزنجاني بأنه لغوى، وهذه صفة يرجع ديوعها إلى كتاب صغير قد ألفه في الصرف وهو المعروف بالعزى، لكن الآثار التي وصلت إلينا منسوبة إليه توضح أنه كان متنوع المعارف. فقد ألف في الصرف والنحو والعروض والقوافي والمعاني والبيان والفقه والحساب، وهذا النشاط العلمي المتنوع يتمثل في كتبه التالية:

أولا: كتاب العزى، أو تصريف الزنجانى، أو العزى فى التصريف، وهذه أساء لكتاب واحد، ويظهر ذلك من قول السيوطى: «وله التصريف المشهور بتصريف العزى..» (1)، والعزى نسبة إلى لقبه (عزالدين) كما يذكره صاحب كشف الظنون مرة بعنوان: تصريف الزنجانى، ومرة ثانية بعنوان: العزى فى التصريف أما صاحب هدية العارفين فإنه يذكره بعنوان: مبادئ فى التصريف (1) ومن الراجح أن الزنجانى لم يضع مؤلفه بهذه العناوين المتنوعة بل هى من صنع الذين تنابعوا عليه بالنسخ والشرح، وهم كثيرون، وقد حظى هذا الكتاب الصغير بعناية القدماء الذين قاموا بشرحه، والتعليق عليه، وكتابة الحواشى حوله، كما نشر عدة مرات فى عصرنا الحديث (٧) كما ترجمه إلى الفارسية محمد بن بركة الله اللكنوى فى لكنو سنة ١٩٠٧.

<sup>(</sup>١) بغبة الوعاة للموطى جـ٢ صـ١٢٢

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأدب العربي جـ٥ صـ١٧٩

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين جـ٦ صـ٢١٦

<sup>(</sup>٤) بغة الوعاة جـ٢ صـ١٢٢

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون جـ١ صـ٤١٢، جـ٢ صـ١١٢٨

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين للبغدادي جـ١ صـ٦٣٨ جـ١ استانبول سنة ١٩٥١م

 <sup>(</sup>٧) حصر بروكلمان طبعانه في بولاق في سنة ١٢٤٤ هـ، سنة ١٢٥١ هـ، سنة ١٢٦٢ هـ، سنة ١٢٦٧ هـ، سنة ١٢٦٨ هـ، سنة ١٢٨٠ هـ. سنة ١٢٨٠ هـ. سنة ١٢٨٠ هـ. سنة ١٣٠٠ هـ. سنة ١٣٠٩ هـ. سنة ١٣٠٩ هـ. سنة ١٣٠٩ هـ. سنة ١٣٠٠ هـ. انظر تاريخ الأدب العربي جـ٥
 ١٤٤١ هـ. إلى جانب طبعانه في استانبول سنة ١٢٣٣ هـ. سنة ١٢٥٤ هـ. سنة ١٢٧٨ هـ. انظر تاريخ الأدب العربي جـ٥

ومن أشهر الشروح التى قامت عليه شرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى المتوفى سنة ٧٩١ هـ أو سنة ٧٩٢ هـ، ويقول صاحب كشف الظنون: إن التفتازانى قد أضاف إليه فوائد شريفه وزوائد لطيفة، وهو أول تأليف له وقد أتمه فى شهر شعبان سنة ٧٣٨ هـ(١١).

وقد كتبت حواشى كثيرة على شرح التفتازاني، وأشار حاجى خليفة إلى واحدة منها منسوبة للسيوطى بعنوان (الترصيف حاشية على شرح التصريف، وحصر بروكلمان أربع عشرة حاشية أخرى لهذا الشرح<sup>(٢)</sup> أما عن الشروح الأخرى فهى تبلغ عشرين شرحا، وهناك شروح وحواش للكتاب مخبأة في خزائن الكتب<sup>(٣)</sup>.

وسبب ذُيوع كتاب العزى يرجع إلى عرضه أبواب علم الصرف بطريقة ميسرة موجزة، شعر الدارسون بأنه يغنى عن الكتب والشروح المختلفة، وهذه شهادة على إحاطة الزنجاني بجوانب هذا العلم، وقدرته على تيسيره، وإتمام الناقص فيه من المؤلفات الأخرى.

ثانيا: كتاب الهادى، وقد ذكره عبد الله مخلص بعنوان: الهادى لذوى الألباب إلى علم الإعراب، وقد اتبعه فى ذلك كارل بروكلمان (1)، وقد ذكر السيوطى فى بغية الوعاة: أن اللهادى شرحا ومتنا، ويشير إلى شهرة شرح الهادى فى عصره، ويورد أن الجار بُرْدِى قد أكثر النقل عنه فى شرح الشافية، كما يقرر السيوطى أنه وقف على نسخة من هذا الشرح بخط الزنجانى الذى وصفه بأنه غاية فى الجودة كما أشرنا، كما يذكر السيوطى أيضا أن المؤلف قد سجل التاريخ الذى فرغ فيه من هذا الكتاب، وكان فى العشرين من ذى الحجة سنة أربع وخمسين وستمائة ببغداد، وهو تاريخ قد دونه المؤلف على النسخة التى رآها السيوطى بخطة (٥). وقد نقل صاحب مفتاح السعادة ما أورده السيوطى من غير إضافة مشيرا إلى ذلك النقل فى كتابه (١).

أما صاحب كشف الظنون فيسمى متن الهادى (المبادئ فى علم التصريف) ويسمى شرحه الهادى (<sup>(۲)</sup> كما يشير إلى متن الهادى بمفرده فى مكان آخر من كتابه ويسميه: (متن الهادى فى النحو والتصريف.) (<sup>(۸)</sup>، ويشير فى مكان ثالث إليها معا بقوله: الهادى فى النحو والصرف للإمام عزالدين عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجانى، وهو متن متوسط أوله: الحمد لله الذى بهرت حكمته عقول الناظرين.. الخ، وهو شرح كبير فى مجلدين ذكر فى آخره أنه فرغ منه ببغداد فى ذى الحجة سنة محدد هـ (<sup>(1)</sup>).

أما صاحب هدية العارفين فيذكر أن الهادى هو المتن (متن الهادى في التصريف) ويذكر أن

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون جـ۱ صـ۱۱۲۸

<sup>(</sup>۲) ناریخ الأدب العربی جـ٥ صـ١٨٠ - صـ١٨١

<sup>(</sup>٣) يذكر بروكلمان أن هناك ١٥ شرحا وحاشية ونظمان للكتاب لدى ألورت ٢٠٢٧. انظر المرجع السابق جــ٥ صــ١٩٨٣

<sup>(</sup>٤) انظر مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق جـ٢ المجلد الخامس سنة ١٩٢٥ وانظر تاريخ الأدب العربي جـ٥ صـ١٨٣

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة جـ٢ صـ١٢٢

<sup>(</sup>٦) مفتاح السعادة جـ١ صـ١٤٣

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون جـ٢ صـ٧٨ه

<sup>(</sup>۸) جـ۲ صـ۸۷۸۱

۲۰۲۷ صـ ۲۰۲۷

الشرح يعرف باسم (الكافى فى شرح الهادى) (١)، وقد تبعه فى ذلك عبد الله مخلص عندما ذكر أن للزنجانى كتابا هو مختصر الهادى لذوى الألباب إلى علم الإعراب، وله شرح يسمى: الكافى (٢) وقد تقل عنه كارل بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى (٣).

ومعنى هذا أن الكتاب ذائع الصيت عند القدماء، وقد رأوا فيه نفعًا لهم، وهو كتاب لا يلقى هذه الحظوة عند المحدثين، وله مخطوطتان بالقاهرة (أول ٨٨/٤) و (ثان ٢٥٠/٢).

ثالثا: ومن تراثه اللغوى أيضا شرح لكتاب فى التصريف اسمه: مراح الأرواح لأحمد بن على بن مسعود، ويذكر حاجى خليفة أن تاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجانى الشافعى له شرح على هذا الكتاب اسمه: فتح الفتاح فى شرح المراح<sup>(1)</sup> كما يذكره أيضا البغدادى فى هدية العارفين<sup>(1)</sup> وأثبته عنها صاحب معجم المؤلفين<sup>(1)</sup> ولم يورد بروكلمان شيئا عنه يتعلق بالزنجانى.

وهذا الكتاب قريب من اتجاه الزنجاني، فهو قريب من منهجه وميدانه، فموضوعه النحو والصرف، وهو شرح لكتاب آخر في هذين العلمين، أي تيسير لأبوابهها ولم يتوقف شرح (مراح الأرواح) عند الزنجاني، فقد تلته شروح أخرى منها شرح شمس الدين أحمد ديكفوز الذي ورد ذكره في كشف الظنون (٧).

رابعا: وللزنجانى أيضا شرح على كتاب أو رسالة للحسن بن أسد الحسن الفارقى وهى المسماة (الإفصاح فى شرح أبيات مشكلة)، وذلك كها ذكر ياقوت والسيوطى (^) وقد ذكر حاجى خليفة أن للزنجانى شرحا هو (المعرب عها فى الصحاح والمغرب فى اللغة) ولعل هذا الكتاب هو الشرح المقصود، ونلحظ أنه قد وقع شيء من الإختلاف فى عنوان الكتاب المشروح وفى نسبته، فيورد بروكلمان نقلا عن عبد الله مخلص أن الكتاب هو: (الأبيات المشكلة الأغراض)، والذي أنشأها هو الحسن بن الحسن الفارقى فى كتاب له يسمى (الإفصاح) وأن شارحها هو عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجانى (١)، بينها ينسب ابن خلكان كتاب الإفصاح إلى أبى عبد الله محمد بن أسد بن على بن سعيد الكاتب القارئ البزاز البغدادى المتوفى فى بغداد سنة ٤١٠ هـ (١٠).

كما ينسب لأبى الحسن على بن عيسى الرمانى كتابا عنوانه: (توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب) (١١١)، وقد نشره سعيد الأفغانى بدمشق سنة ١٩٥٧، وأثبت أنه ليس للرماني بل هو كتاب

<sup>(</sup>۱) هدية العارفين للبغدادي جـ١ صـ٦٣٨

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق جـ٢ من المجلد الخامس دوريات سنة ١٩٢٥ م

<sup>(</sup>۳) جـ٥ صـ١٨٢

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون جـ ٢ صــ١٦٥١.

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين جـ١ صـ ٦٣٨

<sup>(</sup>٦) جـ٦ صـ٢١٦

ر. . . (٧) كشف الظنون جـ٢ صـ١٦٥١، وقد نوني أحمد ديكقوز بعد سنة ٨٥٥ هـ

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء جـ٨ صـ٥٤ - صـ٧٥. بغية الوعاة جـ١ صـ٥٠٠

<sup>(</sup>٩) انظر مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق جـ٢ من المجلد الخامس سنة ١٩٢٥، وتاريخ الأدب العربي جـ٥ صـ١٨٨٤

<sup>(</sup>۱۰) وفيات الأعيان جـ١ صـ٤٧٩، جـ٢ صـ٢٨٣ بنشر دى سلان.

<sup>(</sup>١١١) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان جـ٢ صـ٢٥٥، جـ٢ صـ١٨٩

شرح الأبيات المشكلة الإعراب للحسن بن أسد الفارقي.

وما يعنينا في هذا المقام الآن هو شرح الكتاب المنسوب إلى الزنجاني، وهو في حقيقته ليس شرحاً للكتاب نفسه، وإنما هو شرح للأبيات التي أوردها الحسن الفارقي في كتابه، ووصفت بأنها ملغزة الإعراب، أو مشكلات الأغراض، أو مشكلة فقط. وهو في هذا المسلك أيضا يسير مع منهجه الذي يهدف إلى التيسير المآزر بإحاطة علمية تمكن صاحبها من التتميم أو الإضافة النافعة، كما يتواكب هذا الشرح مع شهرته وتفوقه في الصرف والنحو بين معاصريه.

خامسا: يذكر له كارل بروكلمان كتابا مختصرا بعنوان: مختصر في استعمال الاسطرلاب<sup>(۱)</sup>، كما يشير إلى رسالة له أيضا هي: رسالة في المربعات السحرية<sup>(۱)</sup>.

وتعدد معارف العلماء قديما أمر معتاد، لأن التخصص الدقيق لم يتبع بمفهومه الحديث في تلك العصور، وإنما العالم آنذاك هو الذي يأخذ من كل علم بطرف، فليس من المستبعد في نظرنا أن يكون بين آثار الزنجاني رسائل في العلوم الطبيعية والرياضية.

كما يشير بروكلمان إلى كتاب آخر للزنجاني هو: (تلخيص المسائل التي أنشأها نظام الدين أحمد بن محمود الحصري). وليس لدينا ما يحدد نوع تلك المسائل، ونوع العلم الذي تنتسب إليه، كما أننا لم نظفر بترجمة تحدد لنا الاتجاه العلمي الذي يمكن أن يصنف فيه نظام الدين أحمد بن محمود الحصري، وقد اعتمد بروكلمان في ذكر هذا الكتاب على قائمة مكتبة برلين (٣).

وهذه الكتب التي لا تقع بين أيدينا الآن، وليس لها خبر ثابت في كتب التراجم ومصنفات الكتب لا نملك إلا أن نترك الحديث عنها إلى أن تتوفر لنا الوسائل المعينة على ذلك.

سادسا: مختارات من أبيات الشعر، وقد عرف هذا الكتاب من خلال شرحه لعبيدالله بن عبد الكافى بن عبد المجيد العبيدى (متوفى سنة ١٠١ هـ)، وهو الشرح المسمى: (المضنون به على غير أهله)، وقد نشر الكتاب مرتين: نشره اسحاق بن يهودا بالقاهرة سنة ١٣٣١ هـ - سنة ١٩١٣ م على النسخة الوحيدة فى الخزانة الخالدية ببيت المقدس كما طبعه أيضا فرج الله ذكى الكردى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٢ هـ، ونسب الاختيار والشرح معا للزنجاني، وقد أشار بروكلمان إلى نشرة اسحاق بن يهودا معتمدا على عبد الله مخلص (٤).

والاختيار الشعرى عمل يقوم على الذوق، وتوجهه معايير محددة، وهو عمل يدخل في النقلا الأدبى إذا ما كان قائما على قواعد فنية، وكانت المفاضلة بين النصوص المختارة قائمة وتعقبها تعليلات مقبولة، وهذه الاختيارات تضيف بدورها إلى الزنجاني صفة فنية في تذوق الشعر، والحكم عليه، بالإضافة إلى الجوانب العلمية العقلية، وهذه النزعة الأدبية ستبدو واضحة من خلال آثاره الروضية والبلاغية التي سنشير إليها بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي جـ٥ صـ١٨٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي جـ٥ صـ١٨٤

<sup>(</sup>٣) يشيرٌ بونوكلمان إلى ما ورد عن هذا الكتاب وهو رقم ٨ برلين ٣٥٦٤ – انظر المرجع السابق جــ٥ صـ١٩٨٤

<sup>(</sup>٤) ناريخ الأدب العربي جـ٥ صـ٨٤٪ وانظر مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق جـــ٥ صـ٩٥ سنة ١٩٢٥.

سابعا: يورد صاحب كشف الظنون للزنجاني شرحا على كتاب الزمخشرى في العروض وهو الكتاب المعروف باسم (القسطاس في العروض) وقد بدأه الزنجاني بقوله: (أما بعد حمد الله الذي أمر بالقسط في الأحكام)، ويذكر حاجى خليفة أنه فرغ من شرحه سنة خمس وخمسين وستمانه (۱)، وقد أشار بروكلمان إلى هذا الشرح عند ذكره لكتاب القسطاس للزمخشري نقلا عن مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (۲) ولم يشر إليه في آثار الزنجاني.

ونلحظ في كتاب (معيار النظار في علوم الأشعار) أن الزنجاني قد تمثل بآراء الزمخشري كثيرا وبخاصة في القسم الأول الذي يضم بحور الشعر المختلفة، والزنجاني عند إيراده لهذه الآراء يقف منها ومن غيرها موقف الناقد البصير بدقائق هذا العلم. وهذه أمور تجعلنا نرجح نسبة هذا الشرح إلى الزنجاني.

ثامنا: أما كتاب (نقاوة فتح العزيز في اختصار شرح الوجيز) الذي أشرنا إليه فيها سبق فقد ورد منسوبا إلى إبراهيم بن عبدالوهاب الزنجاني، وقد رجحنا فيها سبق أن يكون عبدالوهاب بن إبراهيم بن عبدالوهاب الزنجاني للأسباب التي ذكرناها، ولأن من ذكرها منفصلين أورد أن كلا منها كان فقيها شافعيا نحويا، وأن كليها قد نسب إليه كتاب العزى في الصرف، والكافي في شرح الهادي (٣) وهذه الأمور وغيرها تجعلنا نرجح أنها زنجاني واحد.

وكتاب (نقاوة فتح العزيز في اختصار شرح الوجيز) من الكتب التي تيسر فروع الفقه الشافعي ويشير صاحب كشف الظنون إلى أن سنة الفراغ من تأليفه كانت في شعبان سنة ٦٢٥ هـ<sup>(٤)</sup>.

ويبقى - فى نظرنا - كتاب (نقاوة فتح العزيز فى اختصار شرح الوجيز) منسوبا إلى زنجانى واحد هو عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب إلى أن يتضح لنا ما يخالف ذلك.

تاسعا: كتاب معيار النظار في علوم الأشعار

هو الكتاب الذى نقدمه بين يدى القارئ العربي، وهو كتاب صحيح النسبة للزنجاني، أثبته له المترجون والعلماء ومن انتفعوا به ونقلوا عنه، وقد عم نفعه دارسى الشعر وموسيقاه والبلاغيين والنقاد، ويرجع ذلك إلى محتوى الكتاب الذى وسع الزنجاني فيه، ومد آفاقه إلى علوم وفنون متعلقة بالشعر والمقاييس المتنوعة التي يحتكم إليها في جودته، وهي أمور دفعت الدارسين إلى أن يأخذ كل منهم بالمطرف الذى يتعلق به.

. ويصرح بهاء المدين السبكى فى كتابه (عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح)، بأنه اختصر فيه كتاب المعيار للزنكلور، وهو واحد من الكتب البلاغة الخمسين التى اختصرها فيه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون جـ٢ صـ١٣٢٦

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي جـ٥ صـ٢٢٩، مجلة كلجيع العلمي العربي بدمثق جـ٥ صـ١٣٥

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين جـ١ صـ١٦، جـ١ صـ٦٣٨، كشف الظنون جـ١ صـ٤١٢ - صـ١١٣٨

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون جـ٢ صـ٢٠٠٣

<sup>(</sup>٥) انظر شروح التلخيص (عروس الأفراح) جـ١ صـ٣٠

وتبرز دلالة تصريح السبكى بمعرفتنا مكانته بين البلاغيين من ناحية، ومن تقديمه الكتاب الزنجاني على الكتب الأخرى من ناحية ثانية، فلقد استعان بكتب كثيرة لكنه قد خص طائفة منها يالنقل عنها واستخلاص ما حوته، وتضمين كتابه لها، يقول السبكى: «.. اعلم أنني لم أضع هذا الشرح حتى استعنت عليه بنحو من ثلاثمائة تصنيف، وأنه تضمن الخلاصة من مائة تصنيف في هذا العلم، منها ما وقفت عليه، ومنها ما وقفت على كلام من وقف عليه، وقال: إنه بمع بين طرفيه. وأنى اختصرت فيه أكثر من خمسين مصنفا في علم البلاغة، وقفت عليها ولم أترك منها إلا ما هو خارج عن هذا العلم. أو قليل الجدوى فيه، أو هو في غاية الوضوح، أو شواهد لاحاجة لها لكثرتها، أو ما زاغ البصر عنه، أو ما إن تأملته علمت أنه فاسد ولا ترتضيه، فمن ذلك: دلائل الإعجاز أو ما زاغ البصر عنه، أو ما إن تأملته علمت أنه فاسد ولا ترتضيه، فمن ذلك: دلائل الإعجاز عبد العزيز الجرجاني، والبديع لابن منقذ وسر الفصاحة لابن ستان الخفاجي، والعمدة لابن رشيق، والعمدة لابن رشيق، والعمدة للبن منقذ وسر الفصاحة لابن ستان الخفاجي، والنصف من حلية والعدة في اختصار العمدة للصقلي، وكنايات البلغاء لأحمد بن محمد الجرجاني، والنصف من حلية المحاضرة للحاقي، ومنهاج البلغاء لحازم، والصناعتان للعسكرى، ونهاية الإيجاز في الإعجاز للرازي. والعيار للزنجاني.....»(١٠).

وهذا يعنى أن الزنجانى يقع فى نفس السبكي موقعا مفصلا على غيره، وذلك إذا كان الترتيب فى الذكر عنده يعنى الترتيب فى المكانة العلمية والتقدير، فهو مذكور قبل خمسة وثلاثين عالما من علماء النقد والبلاغة، ومنهم من ذاع صيته كالسكاكى، وابن الأثير، والتنوخى، وابن أبى الاصبع والزملكانى، والطيبى، ولم يسبقه فى الذكر إلا أربعة عشر عالما جاء فى مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني، وابن المعتز والرماني، وابن سنان، وابن رشيق.

وهذا الترتيب في نظرنا لم يأت عشوائيا وهو لا يقوم - في نظرنا - على أساس آخر غير المفاضلة في الأثر العلمي، وكذلك لم يقم على الترتيب الزمني كها يبدو من ترتيبه لهم،

وممن أورد ذكر الكتاب وصاحبه في أكثر من موضع - جلال الدين السيوطي، وهو رجل واسع المعرفة، متنوع الثقافة، له مؤلفاته الكثيرة في أكثر علوم عصره، وهو أمين في نقله يشير إلى مصادره التي نقل عنها، وقد ذكر الزنجاني وكتابه المعيار عدة مرات، مع أنه لم يذكر كتاب المعيار بلفظه في بغية الوعاة، وقد نوه فيه بذكر كتب والصرف والنحو وقال: «وله مؤلفات في العروض والقوافي»(٢)، وعدم ذكر كتاب معيار النظار في بغية الوعاة أمر مقبول؛ لأن الكتاب في تصنيف اللغويين والنحاة، وقد صنف الزنجاني نحويا بكتبه الصرفية والنحوية وليس بكتب البلاغة والعروض والقوافي.

وقد ذكر السيوطى كتاب المعيار ونقل منه فى كتابه معترك الأقران فى إعجاز القرآن بقوله: «قال الزنجانى فى المعيار: إنما يكون مجازا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير كحذف المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا، إذ لم يتغير حكم ما بقى من الكلام...»(٢).

<sup>(</sup>۱) شروح التلخيص خا صـ۲۹ - صـ۳۰

<sup>(</sup>٢) بغبة الوعاة جـ٢ صـ١٢٢

<sup>(</sup>٣) انظر معترك الأفران جـ١ صـ٢٦٥ قي فصل: في أنواع مختلف في عدها من المجاز

كما نجد في كتاب الاتقان في علوم القرآن نقلين من كتاب معيار النظار: الأول هو رأيه الذي ورد في كتاب معترك الأقران، وهو الرأى المتعلق بتغير الحكم عند الحذف وعلاقته بالمجاز<sup>(۱)</sup>. أما النقل الثانى – وقد ورد أيضا في كتابي السيوطى – فهؤ متعلق برأى هو كون التشبيه مجازا أم حقيقة، والسيوطى يأخذ برأى الزنجاني الذي يرى أنه حقيقة وليس مجازا كما زعم قوم: «قال الزنجاني في المعيار: لأنه معنى من المعاني، وله ألفاظ تدل عليه وضعا، فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه...»<sup>(۲)</sup>.

والسيوطى يحتج برأى الزنجاني ويأخذ به مخالفا في ذلك رأى جماعة من البلاغيين في قضايا متعلقة بالمجاز والحقيقة.

ولا يقف تقدير الكتاب وصاحبه عند هذين العالمين الكبيرين، بل قد يأتى ذلك التقدير بطريقة غير مباشرة مثال ذلك موقف صاحب كشف الظنون من الكتاب، وهو موقف يوحى بأمرين:

الأول: عدم التحرى والدقة في نسبة بعض الكتب إلى أصحابها، وكتاب معيار النظار واحد من هذه الكتب التي أوردها بلا نسبة إلى صاحبها وقد ذكره بقوله: «معيار النظار في علوم الأشعار، وهو كتاب سهل العبارة، حسن التحرير، مرتب على ثلاثة أقسام: الأول في علم العروض، والثاني في القوافي، والثالث في البديع..» (٢٠)، فقد ذكر اسم الكتاب صحيحا ولم ينسبه إلى الزنجاني.

وهذا وصف صادق للكتاب - لكننا نشك في معرفته به، ويبدو أنه وصف لما عرف به عند العلماء والدارسين، ومما يؤكد ذلك أنه أورد الكتاب بعنوان آخر ونسبه إلى عالم آخر فيقول: «مختار الاختيار في فوائد معيار النظار في المعاني والبيان والبديع والقوافي للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي المتوفي سنة ٤٧١ هـ إحدى وسبعين وأربعمائة، قال: ألفته متيمنا بالصلاة على النبي المختار..» (ف)، وهنا قد غير في عنوان الكتاب ونسبه إلى غير صاحبه ومضمون ما أورده حاجى خليفة مع ما فيه من اضطراب - يوحى لنا:

بالأمر الثانى: وهو قيمة هذا الكتاب ومكانته في عصره، فنسبته إلى عبد القاهر الجرجانى دلالة على سمو منزلته بين الدارسين لما لعبد القاهر الجرجانى من تقدير وشهرة فى الدراسات البلاغية والنحوية، كما أننا لا نستبعد أن يكون لكتاب معيار النظار للزنجانى تلخيص بالعنوان الذى ذكره صاحب كشف الظنون لرجل آخر جاء بعد الزنجانى وأراد أن بيسره.

لكن الذى نرجحه أن يكون العنوان الموضوع، ونسبة الكتاب إلى عبد القاهر الجرجاني من صنع النساخ، أو واحد ممن تملك إحدى النسخ التي لا تحمل عنوان الكتاب واسم مؤلفه، وهذا أمر يحدث كثيرا.

<sup>(</sup>١) الإِنْقَانَ في علوم القرآن للسيوطي جـ٣ صـ١٣٨ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم جـ١ الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٧٥ مر

<sup>(</sup>٢) الإنقان في علوم القرآن جـ٣ صـ١٣٨، انظر أيضا معترك الأقران جـ١ صـ٢٦٥ في النوع الثالث الذي اختلف في كونه من المجاز وهو التشبيه.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون جـ٢ صـ١٧٤٤

<sup>(</sup>٤) كسف الظنون حـ٢ صـ١٦٢١

ويبقى - مع ذلك - ما أورده صاحب كشف الظنون موحيا بمنزلة الكتاب الرفيعة، وهو أمر قد حدث بلا قصد.

أما عن مكانة كتاب معيار النظار بين تراث الزنجانى فهو يمثل فى نظرنا حصادا طببا وفيرا لحياة علمية جادة، فهو صورة من النضج العلمى وذلك إذا أخذنا بتاريخ تأليفه له وهو المدون بخاقة الكتاب حيث قد فرغ من تأليفه يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة خمسين وستمائة فى بخارى، وكان ذلك قبل وفاته بثمانى سنوات أو عشر على أكثر تقدير، وذلك فى ضوء ما ورد إلينا من أوقات تأليفه للكتب الأخرى التى أشرنا إليها آنفا.

وهو أكبر كتاب وصل إلينا من مؤلفاته إذا ما قسناه بتصريف العزى مثلا، ونحن لا ننتظر من الزنجانى أن يقدم لنا كتابا تضمه مجلدات كثيرة، لأن هذا المسلك يخالف مسلكه الذى يعتمد على التلخيص والتيسير، ويصرح الزنجانى نفسه بأنه مختصر ينتفع به المبتدئ والمنتهى فى العلم، ويبين هذا الهدف فى مقدمته للكتاب فيقول: «ولما رأيت أن جلّ هذه العلوم (١) - بل كلها - قد دحضت فيها بين أهل بلادنا، وساكنى ديارنا، ولاسيها علم العروض والقوافى والبديع، فإنه قد انطمس فيها رسمها، وانمحى رقمها، فلا يرى لها فيها عين ولا أثر، ولا يسمع لها حس ولا خبر - أردت أن أصنف فى هذه الفنون مختصرا مهذب المبانى، مصقول المعانى، بحيث يسهل على المبتدئ حفظه، ويعظم عند المنتهى نفعه، جامعا فيه أصول هذه العلوم وفروعها على وجه الاختصار والإيجاز، من غير تطويل عمل، أو اقتصار مخلّ (١)

وكتاب معيار النظار أهم آثاره مع أنه لم يحظ بشهرة كتاب العزى أو الهادى، وقيمته ومنزلته لا توجع إلى حجمه بالنسبة لمصنفاته الأخرى، وإنما ترجع إلى المادة العلمية التى ضمها، والمنهج الذى سلكه، وتنوع المعارف أو العلوم الأدبية كما يسميها، وإلى وضوح شخصيته وهى أمور ستفصل فيها بعد.

وعنوان الكتاب (معيار النظار في علوم الأشعار) له دلالته المقصودة عند مؤلفه، وكلمة (معيار) و (عيار) من المكلمات التي ترددت في بيئة العلماء والفلاسفة للدلالة على غوذج متحقق أو متصور لما ينبغى أن يكون عليه الشيء، وهو شيء معنوى، لكنه قد يراد به المعنى المادى فيطلق على ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن أو مساحة، وهذا مستبعد في مجال العلم، وقد توصف بعض العلوم بأنها معيارية مثل المنطق والأخلاق والجمال.

وقد عرفت كتب باللفظتين مثل: (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوى، و (معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار)، للسان الدين بن الخطيب، والمعيار في أوزان الأشعار لابن السراج، وغير ذلك.

أما كلمة (النظّار) التي أضيفت إليها كلمة (معيار) فهي جمع ناظر، وهو من يجرى بصره وبصيرته في أمر له مجال من التفكير، والنظار الذين يقصدهم الزنجاني هم المبتدءون الذين يسهل

 <sup>(</sup>١) العلوم الأدبية عنده ترتقى إلى اثنى عشر صنفا: علم متن اللغة، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم الإعراب، وعلم المعانى، وعلم البيان، وعلم العروض وعلم القوانى، وإنشاء النثر، وقرض الشعر، وعلم الخط، وعلم التاريخ.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة المؤلف في ٣ أ. ٣ ب

عليهم حفظ الكتاب، والعلماء الذين يعظم عندهم نفعه، وكأن الزنجاني قد استعمل لفظة (النظار) بمعنى القارئين أو المتلقين أو الدارسين على اختلاف درجاتهم (١) وهو بهذا القصد يوسع من نفعه، ويكثر من إفادته.

أما حصره النموذج المتحقِّق للناظرين في (علوم الأشعار) وليس في المنثور لأن أقسام الكتاب الثلاثة تقوم على الشعر – فقد رتب الزنجاني كتابه على ثلاثة أقسام: أولها في علم العروض. وثانيها في علم القوافي. وثالثها في علم البديع (البلاغة)، وهو في نظره صفوة علوم الأدب ونقاوتها (٢) وقد ألف كتابه مبنيا على غرض تناول هذه العلوم التي تتعلق بالشعر، فنجد القسمين الأولين يختصان بالشعر ولا نصيب للنثر فيهها، أما القسم الثالث (البلاغة) والحظ فيه مقسوم بين الشعر والنثر.

فخص الأشعار بالذكر دون النثر لغلبتها على المنثور في مجال تلك العلوم، ولا يعنى هذا إبعاد النثر، بل سنجد في القسم الثالث – وهو أكبر من القسمين مجتمعين – كثيرا من الشواهد القرآنية والحكم والأمثال ومقتطفات من خطب ورسائل.

فالزنجاني قد اختار عنوان كتابه بعناية وهو مدرك لدلالته عند طالبي العلم كبيرهم وصغيرهم.

\* \* \*

أما عن منهجه في تأليف كتابه فقد ألحنا إلى شيء منه فيها سبق، وقد أشرنا إلى أن استخلاص الحقائق العلمية وعرضها عرضا ميسرا كان غاية من غايات التأليف في العلوم النظرية بصفة عامة والعلوم اللغوية بصفة خاصة، وقد حقق بعض المؤلفين بهذا المنهج غايتين في حقيقة الأمر: الأولى علمية، والثانية تعليمية، ومن هؤلاء العلماء الزنجاني بكتبه، وبخاصة كتاب معيار النظار؛ فهو لم يقدم للقارئ حقائق علمية عن أوزان الشعر وبلاغته فقط – بل قدم لنا فوق ذلك آراء ومواقف زنجانية فيها ورد عن سابقيه، كالخليل والأخفش والكسائي وسيبويه وابن دريد، وفي مخترعات المحدثين كأبي نواس وأبي العتاهية وأبي تمام وغيرهم، وهذا يجعلنا نقرر أن الزنجاني قد جمع في هذا الكتاب بين ملكة علمية حافظة مستوعبة، وملكة ناقدة مميزة بين المتشابهات، وغائصة في أغوار غامضة.

وهذه أمور تبدو جليه في ثنايا الكتاب.

ولا يعنى هذا اعتراضه على آراء سابقيه وتقليله من قدرهم، بل نراه كثيرا ما يستأنس برأى الخليل بن أحمد ويلتمس له التبريرات المقبولة. وهو يقف من آراء سابقيه موقفا من المواقف الثلاثة التي لا خروج عنها وهي:

إما أن يعرض الرأى وما يخالفه من آراء قديمه ولا يرجح واحدا على آخر لأنه لا مقام للترجيح.

<sup>(</sup>١) انظر ص. ١ أ - ص ٣ أ وما يقابلها من نسخة ب

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٣ - ٣ ب

وإما أن يعرض الرأى ويؤيده لامتلاكه الأسباب أو التبريرات. وإما أن يعرض الرأى ويخالفه بإيراد التعليلات أيضا.

ولعل موقفه من الخليل بن أحمد يمثل هذه الوجوه الثلاثة، ومثال الوجه الأول يقول عند ذكره المعاقبة:«وأجاز الخليل وأصحابه المعاقبة بين ساكنى السببين الملتقيين من آخر المصراع الأول وأول الثانى، لأنه قد جاء على ما سيأتي، وأباها الباقون»(١).

كها نراه يخالف رأى الخليل عند ذكره الخلاف في كون المشطور شعرا، يقول: «والمشطور عند الخليل ليس بشعر؛ لأنه إنما يجيء على ثلاثة أجزاء، فليس له عروض يخالف ضربه، ومنهم من جهله شعرا - وهو المختار - قيل: عروضه ضربه، وقيل الجزء الذي قبل آخره، وكلاهما فاسد. ولا يمكن جعل كل شطرين منه بيتا، لأنه قد يجيء فرادي»(٢).

فهو لا يختار رأى الخليل الذى يجرد المشطور من صفة الشعر، وإنما يأخذ بالرأى المخالف لكنه يعترض على من يفرض مكانا للعروض فى المشطور، كما يخطئ من يجعل كل مشطورين بيتا، لأن كل مشطور قد يأتى مستقلا عن غيره.

ومثال مخالفته أيضا للخليل عند إثبات ضرب رابع للكامل هو فَعِلن الأحذَّ من غير إضمار فيقول: «وأباه الخليل، والقياس جوازه، إذ هو أقرب إلى الأصل من الأحَدِّ المضمر..»<sup>(٣)</sup>. أما تأييده وأخذه بآراء الخليل فهو كثير ومنثور في ثنايا الكتاب.

وهذه أمثلة على موقف الزنجاني من آراء العلماء وقد سقنا أمثلة قليلة على موقفه من عالم واحد، وهو أمر قد جرى على غيره.

وهذا يوضح جانبا من مسلكه في تأليف كتابه وهو ما يخبر عن ملكة ناقدة بناءة، وملكة علمية حافظة مستوعبة للمفردات والدقائق.

\* \* \*

أما عن محتوى كتاب معيار النظار في علوم الأشعار فقد أشرنا آنفا إلى أن الزنجاني قد قسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم في علم العروض، وآخر في علم القوافي، وثالث في علم البديع (البلاغة)، وهو عندما أراد أن يتكلم على مقاييس جودة الشعر وجد ذلك في العلوم التي تتناول, موسيقاه وصوره وبناء أساليبه.

ولا يعنينا الآن قصد الزنجاني في دراسته، أى لا يشغلنا كونه قد أراد دراسة مقاييس جودة الشعر فوجدها محصورة في تلك العلوم، أو أراد توضيح تلك العلوم فوجد ميدانها الشعر في أغلب الحالات. والفرق بين الحالتين هو الفرق بين روح الناقد الأديب من ناحية، وروح العالم المصنف من ناحية أخرى، وتقرير ذلك يجتاج إلى قرائن أخرى.

(۲) انظر ۲ آ. ۲ ب (۲) ۲۱ آ. ۲۵ ب

<sup>(</sup>۱) انظر ۱۰ أ. ۱۰ ب. والمعاقبة تكون في السبيين الخفيفين المتجاورين، وهي أن يكون ساكنا هما يحيث يجوز أن يكونا معا سالمين، ولا يجوز سقوطهها معا يحيث إذا سقط أحدهما وجب ثبات الآخر، كها يجوز ارتفاعهها. ومعنى المعاقبة المناوبة وهي نقع في تسعة بحور هي الطويل والمديد والوافر والكامل والهزج والرمل وتنسرح والخفيف والمجتث.

والقسمان الأول والثانى من الكتاب يضمان الإيقاع الشعرى بمفهومه القديم العام، أى انتظام الأصوات فى أزمنة محددة متتالية، وهذا الإيقاع الشعرى قد وصفه القدماء واستنبطوه من الشعر العربى القديم، واستطاع الخليل بن أحمد وتلاميذه أن يقطعوا شوطا كبيرا فى هذا الوصف، مستعنين بثقافتهم الصوتية وأوزانهم الصرفية، وتتابعت الجهود المختلفة فى إطار الوصف الخليل للإيقاع الصوتى فى الشعر.

وقد كانت أكثر تلك الجهود محصورة في اختراع الشعراء المحدثين لمجزوءات أو مشطورات للأوزان التي وصفها الخليل، وقد وقف الدارسون من هذه المخترعات مواقف مختلفة بين مؤيد ومعارض، وتتراكم الاختراعات والآراء والأوصاف التجريدية لأوزان الشعر وقوافيه، وتبعد عن الذوق لدخولها في اهتمام العلماء أكثر من تعلق الأدباء بها، ويؤدى ذلك إلى نتيجة حتمية هي ضرورة تيسير ما عقده الفكر النظرى التجريدي، وبخاصة فيها يتعلق بالدوائر العروضية وهي حصر للأوزان بطريقة رياضية، لأن هذه الدوائر تحتم وجود أبحر مهملة لم يقل العرب عليها شعرا، وذلك باستقراء الشعر الجاهلي الذي وصل عنهم.

وقد دخل الزنجاني هذا الميدان وهو متسلح بروح العالم، والإحاطة الكاملة بجهود أسلافة. تؤازره في ذلك نظرة علمية ثاقبة، ورأى مجرد من الهوى.

وقد استطاع الزنجانى أن يقدم لنا عرضا شاملا للإيقاع الشعرى الذى عرف حتى عصره، وأكثره قد دار فى فلك وصف الخليل بن أحمد له، وهو عرض ميسر إذا قيس بالمنظومات العروضية وشروحها، ونستطيع أن نصف صنيع الزنجاني في هذا الميدان فيها يلى:

أولا: أورد الزنجانى تصورات محددة لقضايا ومصطلحات فنية ترددت بعد ذلك فى أوزان الشعر، هذه القضايا والمصطلحات وضعها فى ستة فصول، وأهمها فى نظرنا – ما أورده فى الفصل الأول هو أصغرها حجها، ففيه يحدد مفهوم الشعر بأنه قول موزون مقفى يدل على معنى بالوضع، وهو عريف قديم تردد فى كتب القدماء مثل قدامه بن جعفر وغيره.

لكن ما يجدر ذكره هو إدراكه للخصائص العامة للفنون؛ فالشعر عند جميع الأمم يقوم على المعانى والموسيقى واللغة واللغة هى التى يقع بها الاختلاف بين الأمم، أما المعانى والموسيقى (الوزن والقافية) فالأمر فيها على النساوى بين الأمم قاطبة، وذلك كها يقول الزنجاني: فالقول وحده أعنى الكلم هو الذى يقع به الاختلاف بين العرب وغيرهم، أما الثلاثة الأخر وهي المعنى والوزن والقافية فالأمر فيها على النساوى قاطبة، فلهذا فإنا لو عملنا قصيدة على قافية لم يقف بها أحد من شعراء لعرب، واخترعنا معانى لم يسبقونا إليها - كان ذلك شعرا عربيا بالاتفاق، كيف وأن الوزن لمخترع لميس أبعد من كلام العرب من مسائل اخترعها النحويون، ولم تتكلم العرب بمثلها، كالإخبار بالذى، والألف واللام، وإدخال الموصولات بعضها على بعض، مع أنهم لم يختلفوا في تسمية ذلك كلاما عربيا.»(١).

وهذه قضية يمكن أن نجدها الآن في ثوب معاصر وهي قضية التجديد في ألوزن والقافية،

<sup>(</sup>١) انظر ٤ أ، ٤ ب

وموقف الزنجاني منها صالح ومقبول في عصرنا هذا.

كما يحدد الزنجاني عمل العروضي في غاية واحدة هي حصر الأوزان التي قالت عليها العرب أشعارها فحسب، وبيان صحيحها من فاسدها(١) وليس من عمل العروضي أن يستقصي أوصاف الشعر الأخرى لأن معاييرها لا تتسق في قوانين صارمة كقوانين العلوم والرياضيات.

أما الفصول الأخرى التى أوردها فهى تضم شرحا للمصطلحات الفنية المعروفة كالأسباب والأوتار والفواصل، والتفعيلات الخماسية والسباعية وتركيباتها المقطعية. كما تناول فى فصل ثالث مسميات البيت، وأقسامه والآراء المختلفة فى تلك الأقسام كالمشطور والمنهوك، والخلاف فى كونها شعرا. كما عقد فصلا رابعا للدوائر العروضية الخمس التى تخرج منها بحور الشعر، وقد ذكر فيه كيفية التقطيع. وتحدث فى فصل خامس عن التغييرات التى تلحق التفعيلات بالزيادة أو النقصان، وهى تغييرات قد تأتى مفردة، أو مجتمعة ثم ختم تلك الفصول بفصل أخير عن الخرم والحزم.

ثانيا: ذكر بحور الشعر مرتبة على حسب دوائرها التى تخرج منها، وهو يعرض هذه البحور مع آراء العلماء فى أعاريضها وضروبها كالخليل والأخفش والزمخشرى وغيرهم مع ذكر رأيه أو موقفه من تلك الآراء.

كما تظهر شخصيته بوضوح خلال عرضه للأضرب المختلفة مثال ذلك رأيه عندما ذكر الضرب الثالث للطويل وهو فعولن محذوفا «والأحسن أن تكون قبل هذا الضرب فعول مقبوضة..»<sup>(٢)</sup> ثم يقول في الضرب نفسه «وهذا الضرب لا يجيء مردفا إلا بألف أو واو أو ياء، والأحسن أن يكون قبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة، فإن جاء قبلها فتحة فهو قبيح.»<sup>(٣)</sup>.

ومثل هذا كثير ومنثور في ثنايا الكتاب.

ثالثاً: فَرَّقَ بِينِ الأصيل والمصنوع من الشعر الذي أورده العروضيون، فقد يلجأ بعضهم إلى وضع أبيات من الشعر لتكون شاهدا أو مثالا غلى وزن مهمل اقتضته الدوائر العروضية، ليأكدوا بها أن هذا الوزن أو ذاك هو أصل بحر من بحور الشعر أو ضرب من الأضرب، وهو في حقيقة الأمر لم تستعمله العرب كما ورد في الدائرة، وقد نبه الزنجاني على ذلك كثيرا، ومن ذلك استشهاد العروضيين على الطويل التام بالبيت التالى:

ألا حَبِيا رسْمًا بداريْن قد مرَّت بهِ أَعْصُرٌ مِنْ عَهْد كِسْرى وسابور فهو مصنوع في رأيه، لأن العرب لم تستعمله تاما إلا في التصريع<sup>(٤)</sup> وعروضه احدة على وزن مفاعلُنْ مقبوضة.

ومن ذلك استشهادهم على أن المديد التام يجيء على وزن فاعلاتن فاعلن أربع مراب كفول القائل:

مَنْ لَصِبٌ هَانُم مِن غَرَالٍ نَاعِمٍ شَفَّ قلبي في الهُّوَى بَيْنَ خُورٍ نُهِّدٍ

<sup>(</sup>١) انظر صـ٤ أ. ٤ ب

١٤ .١ ١٢ (٤) ١٤ أ. ١٤ ب

فهو مصنوع أيضا ومثله:

اعلموا أنَّا كمَنْ قد قضَى مِنْ قبلنا كانتْ الدُّنْيَا لَهُ نحْنُ أَمْوَاتُ غَدَا

فهو يدرك أنه مصنوع أيضا لأن العرب لم تستعمله إلا مسدسا، وهو يدرك أيضا أن المولدين يصنعون مثل هذا الشعر ويقول: ولبعض المولدين قصيدة استعمل فيها المديد مثمنا، فمنها:

وَلَيْسَ مَنْ يَشْكُو إلى أهله طولَ الكَرَى كَالَّذَى يَشْكُو إلى أهله طولَ السَّهَرْ لا تَلَحْهُ إن شكا ما يُقَاسَى أو بَكَى وامتحنْ باطنَهَ بالذي منْـهُ ظهَـرْ (١)

ومثله ما ورد فى البسيط، فالعرب لم تستعمله تام الحروف، ولذلك فهُو يرى أن البيت الذي تمثلوا به مصنوع وهو:

نار القرى أوقدوا قصرا لعاشيكم نيرانكم خيرها نار القرى موقده (۲) ومثل هذا قد نبه عليه عند ذكر التام من الوافر (۲) والهزج التام (۱) والرمل التام (۱) والسريع التام (۲) والمضارع التام (۱) والمقتضب (۱) والمجتث (۱۱) والمتدارك (۱۱).

ولم يتوقف إدراكه للمصنوع على ما أورده العروضيون من أمثلة للأبحر التامة وغير المستعملة – بل أدرك ما صنعه العرضيون أيضا عندما أوردوا أمثلة لأقصر بيت للبحر، كأقصر بيت للطويل وهو على ستة وثلاثين حرفا:

ليتهم وقد ناءوك بنجد عاد لقاؤكم عليك سريعا (١٢) وهو مبنى على إجازة الخرم في الابتداء، وعلى مجىء عروضه على فعولن. وكأقص بيت للمديد وهو على عشرين حرفا:

بفؤادى ألَـم وبجسْمِي سَقَم (١٢)

وهو مربع المديد وقد خبنت كل أجزائه.

وكأقسر بيت للبسيط وهو على ثمانية وعشرين حرفا:

ولكِمُ شَـرَفٌ خطيرُ وبكُمُ حَسن الـزمـان

ومثل هذا قد تكرر، وهو يخبر عن إحاطة كبيرة بالأصيل والموضوع من الشعر وهذا يعد عملا نقديا يضاف إلى صفاته الأخرى التي ألمحنا إليها.

ومن الراجح لدينا أن جزءا من هذا الشعر الذى حكم عليه بالوضع قد نبه عليه غيره وهذا لا يقلل من عمل الزنجاني لأنه في تلك الحالة – يكون قد قام بعملين هما:

| (۱۱) ۲۵أ، ۲۵ب | (۱ ) ۱۲۹، ۲۳ب | (۱) ۲۱۱، ۲۱ب |
|---------------|---------------|--------------|
| (۱۲) ۱۱۰، ۱۰۰ | (۷ ) ۱٤۲، ۳۹ب | (۲) ۱۱۸. ۸۱پ |
| (۱۳) ۱۱۹، ۱۹ب | (۸ ) ۱۱۶۷ عاب | (۲) ۱۲۲، ۲۲پ |
|               | (۹) ۱۱۹، ۲۵ب  | (٤) ۲۰آ، ۲۹ب |
|               | (۱۰) ۱۵۰، ۲۵ب | ٥١) ١٣٥. ٣٣ب |

الأول: إقرار شيء يحتمل القبول والرد، وهو حكم سابقيه على بعض هذا الشعر. والثاني: توسعه في الحكم على ما أورده العرضيون والمولدون.

\* \* \*

أما تناوله القوافي فقد عرضها في فصول، تناول في كل منها جانبا أو مبحثا من مباحثها، فالفصل الأول في مفهوم القافية وأنواعها الخمسة.

وتناول في الثانى الحروف والحركات التي قد تعرض في القافية كالروى والوصل والخروج والتأسيس والرَّدف والدخيل، وكذلك ما يعرض من الحركات كالرس والحذو والمجرى والنفاذ والإشباع والتوجيه.

وعقد فصلا ثالثا في أنواع القوافي، وذلك على سبيل الرياضة، ومن الممكن معرفتها مما ذكره قبل هذا الفصل، وذكر نوعين لها هما: المقيدة، والمطلقة. وجعل للأولى ثلاثة أقسام هي المقيدة المجردة، والمقيدة المردفة، والمقيدة المؤسسة. وجعل للثانية ستة أقسام هي: المطلقة المجردة، والمطلقة المردفة، ومطلقة بتأسيس، ومطلقة بخروج، ومطلقة بردف، ومطلقة بتأسيس وخروج.

وعقد فصلا رابعا لعيوب القوانى، وهو مبحث تنازعته الدراسات النقدية وغيرها وهى خمسة عيوب: الإقواء والإكفاء، والإيطاء والسّناد، والتضمين.

وقد اختلف في هذه العيوب، فمنها ما يعد عيبا، ومنها ما لا يعد.

وحصر الزنجانى مباحث القوانى فى أربعة فصول مكنه من الإحاطة بجوانبها المختلفة كما عرفت عند القدماء، وعمله فى مباحث القوانى لا يقف عند إيراد ما استقرت عليه عند القدماء وعرضها بطريقته الميسرة، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك وهو عرضها من خلال وجهة نظره التى تبدو واضحته فى مواقف الاستحسان والتقبيح، وهى كثيرة منثورة فى الفصول التى أوردها.

هذا تصور مجمل عن محتوى القسمين الأول والثانى من كتاب معيار النظار فى علوم الأشعار، وهما يعرضان موسيقى الشعر الخليلية التى هيمنت مفاهيمها على الدارسين والشعراء، وهذا الجزء من الكتاب الذى يضم الأوزان والقوافى يعطينا صورة شاملة عن جزئيات هذا اللون من الإيقاع الشعرى من خلال رؤية الزنجانى لها.

أما القسم الثالث من كتاب معيار النظار فهو الذى أفرده لفنون البلاغة، وقد جمع هذه الفنون تحت (علم البديع)، والزنجاني لا يحصر (علم البديع) في فنون الزينة اللفظية والمعنوية فقط، بل يوسع من ميدانه ليشمل الفنون التي استقرت في علمي المعاني والبيان، ومعني هذا أنه سار على نهج القدماء الذين أطلقوا لفظة (بديع) على البحث البلاغي كله كابن المعتز وابن أبي الإصبع وغيرهما، وهو يصرح بالدلالة الواسعة لكلمة (بديع) في بداية هذا القسم فيقول: «القسم الثالث في علم المديع، المعانى والبيان..»(١).

<sup>(</sup>١) ٦٩.أ، ٦٤ب، ١٧ج. والمؤكد أن استعماله للفظة البديع نيس على سبيل التغليب. أى لكثرة فنونه إذا ما فيست بفنون البيان والمعانى، واستبعاد ذلك يرجع إلى أن استعمال (علم البديع) تعماء الاصطلاحي المبتعلق بانقسم النالث من علوم البلائمة لم يظهر إلا على يد بد. الدين بن مالك صاحب المصباح وهو متأخر عن الزنجاني والسكاكي والقزويني

والبديع بهذا المفهوم أكرم العلوم فضلا عند الزنجاني بل أرسخها وأشرفها كها يقول: «هو أرسخ العلوم فضلا، وأبسقها فرعا وأصلا، وأكرمها نتاجا، وأنورها سراجا، ولولا هو لم تر لسانا يحوك الوشى، ويصوغ الحَلْى، ويلفظ الدرّ، وينفث السحر»(١).

وسبب هذه المكانة الرفيعة لذلك العلم أن الخائض فيه إنما يبحث عن المطالب الدينية، والمباحث اليقينية، وهي الموصلة إلى بيان وجوه الإعجاز القرآني الذي تطمئن به القلوب، وترسخ به العقيدة، وحِدْق النبي ﷺ بالتحقيق لا بالتقليد.

وهذا يشير إلى مكانة البحث البلاغى فى عصره، وإلى ما استقر فى تفكير العلماء الذين سبقوه عنها، فهى من أبرز علوم القرآن، كما أنها أداة الكشف عن إعجازه، وقد نشأت فى كنفه، وازدهرت على أيدى مفسريه ودارسيه.

والحقيقة أن القرآن الكريم قد ساعد كثيرا على نشأة البلاغة العربية، وقد أثراها العلماء والمفسرون بالدراسات الوصفية والتطبيقية، وبناء على ذلك فالبلاغة لا تحظى بهذا التقدير إلا بقدار خدمتها للقرآن الكريم.

والزنجاني يرى أن البلاغة في أصلها ترجع بلوغ المتكلم قلب السامع مع إيجاز بلا إخلال، وإطالة في غير إملال. وهذا ما ذكره ابن المقفع في القرن الثاني المجرى (٢٠).

أما المعنى الاصطلاحي للفظة بلاغة فهو غير المعنى الذى استقر عند المتأخرين كالقزويني وشراح التلخيص (مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته). وتعريف الزنجاني قد استمده من أوصاف القدماء لها بأنها اسم جامع لحسن اللفظ في صحة المعنى (٣).

أما تعريفه للفصاحة فقد حصره فى الخلوص من التعقيد، ولم يفصل بين التعقيدين اللفظى والمعنوى، كما لم يفصل بين فصاحة المفرد وفصاحة المركب، ولم تلق فصاحة المتكلم شيئا من العناية عنده، ولعل ذلك يرجع إلى منهجه الذى يعنى بالاختصار.

كما يرجح أيضا أن الدلالة الاصطلاحية لكلمتي (بلاغة) و (فصاحة) عنده لم تكن ثابتة كما تبدو عند السكاكي وشراح التلخيص، والزنجاني نفسه يشير إلى هذا الاضطراب فيقول: «ثم من العلماء من يستعمل البلاغة والفصاحة استعمال لفظين مترادفين، ومنهم من يزعم أن البلاغة في المعاني، والفصاحة في الألفاظ، ولهذا يقال: معنى بليغ ولفظ فصيح» (13).

ونحس من ذلك صدى آراء الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني<sup>(ه)</sup>، وهما بمن استعملوا اللفظتين مترادفتين كها نلحظ أيضا صدى آراء أبي الحسن الرمَّاني في حديثه عن طبقات البلاغة التي حددها في ثلاث: عليا ووسطى ودنيا، والعليا هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنيا هما بلاغة البلغاء على حسب قدراتهم (١٦).

<sup>(</sup>١) ١٦أ. ١٤ب. ١٧ج (٢) انظر البيان والنبين جـ١ صـ١١٥

<sup>(</sup>٣) انظر البيان والتبين جـ١ صـ١١٤ - صـ١١٦، جـ١ صـ٩٣. جـ١ صـ١٦١ - ١٦٢

<sup>(</sup>٤) انظر ٦٩أ، ٦٤ب، ١٨ج

<sup>(</sup>٥) دلائل الإعجاز صـ٨٧ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، وانظر إعجاز القرآن للباقلاني

<sup>(</sup>١) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم صـ٦٩ تحقيق محمد خلف الله، وزغلول سلام جـ١ دار المعارف.

أما الزنجاني فهو يعدد الوسائط التي بين طرفي البلاغة (١)، فالطرف الأعلى عنده هو الذي يمتنع أن يوجد ما هو أشد منه تناسبا واعتدالا في إفادة المعنى منه، وهو المعجز، والطرف الأسفل هو أن يقع على وجه لو صار أقل تناسبا منه يخرج عن كونه مفيدا، وبين هذين الطرفين مراتب متباينة، تكاد تكون غير متناهية.

وهو يسمى الصدق الفنى (الفصاحة في النظم) ويكون بأن يدخل معناه إلى الأذن بلا إذن أى لا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك<sup>(٢)</sup>

وهذا هو قول عامر بن عبد القيس الذي أورده الجاحظ في البيان والنبين حيث يقول: «الكلمة إنا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان» (٣٠).

وبين هذه الأصداء المختلفة التى تلونت برؤيته الذاتية - نجد له أفكارا عميقة تؤكد فطنته، ونظرته الثاقية؛ ومن ذلك حكمه على الأواسط غير المتناهية (٤)، فكل واحد منها إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى ما تحته يكون بلاغة وفصاحة، لكن رتبته في البلاغة والفصاحة ستتغير إذا ما نظر إليه بالنسبة إلى ما فوقه.

والزنجانى لا يرى فضلا للألفاظ المفردة من حيث هى ألفاظ، بل الفائدة تكون بضمها بعضها إلى بعض: «اعلم أنه ليس الغرض الأصلى من وضع المفردات إفادتها لمسمياتها... بل الغرض الأصلى من وضعها أن يضم بعضها إلى بعض لتحصل منها الفوائد المركبة، فذكر المفردات وحدها بمنزلة نعيق الغراب في عديم الفائدة»(٥)

وهذا هو موقف القاضى عبد الجبار الأسد أبادى عندما قرر ذلك فى كتابه المغنى فى أبواب التوحيد والعدل بقوله «اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام، وإنما تظهر فى الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التى تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذى له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع..»(1)

ومع أن الزنجانى يطلق لفظة البديع على البحث البلاغى فإننا نجده قد أورد لفظتى المعانى والبيان ووصفها بأنها علمان وذلك عند حديثه عن المركبات كما تبدو في صور أو أحكام الخبر يقول: «ثم المركبات أصناف كثيرة، لكن الخبر هو الذى يتصور بالصور الكثيرة، ويظهر فيه الدقائق العجيبة، والأسرار الغريبة في علمي المعاني والبيان...»(٧) ثم يبدأ في ذكر حد الخبر، وبعض أحكامه، ودلالته على الموجودات وأعيانها، وأحوال الاسناد الخبري، وأحوال المسند إليه من حيث المتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، ويبدو هنا تأثره بعبد القاهر الجرجاني الذي يتمثل برأيه في أكثر من موضع (٨).

<sup>(</sup>٥) انظر ۲۱أ، ۲۵ب، ۱۹ج

<sup>(</sup>٦) المغنى جـ ١٦ صـ ١٩٧ ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي.

<sup>(</sup>۷) ۱۷۱، ۲۰ب، ۲۰ج

<sup>(</sup>١) انظر ١٠أ. ١٥ب، ١٩ج

<sup>(</sup>۲) انظر ۷۰أ، ۲۵ب، ۱۹ج

<sup>(</sup>٣) البيان والنبين جـ١ صـ٨٣

<sup>(</sup>٤) انظر ٧١أ، ١٥ب، ١٩ج

<sup>(</sup>٨) انظر ١٧٤أ، ١٧٥أ، ١٧٧أ، ١٢٤أ، ١٢٨مأ وغيرهم وانظر ما يقابلها في في ب، ج

والزنجاني لا يورد فنون علم المعاني أو البيان مجموعة كها أوردها القزويني وشرح التلخيص بل ترد مفرقة، فنجده يورد القول في الحقيقة والمجاز بعد القول في الخبر ونبذ من أحكامه، ويفصل الكلام في المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية. ثم يعود إلى القول في التقديم والتأخير وأحواله ومواضعه، ثم النصل والوصل، ثم القول في الحذف والإضمار، والقول في مباحث إن وإنما، والقول في النظم.

ثم يترك مو ضوعات علمي المعاني والبيان ليتناول الفنون البديعية وهو لم يقسمها إلى لفظية ومعنوية وإنما أوردها على حسب أهميتها واتساع القول فيها، وقد تمكن من جمع عدد كبير منها. وبعضها قد ورد بمسميات أخرى غير التي عرفت عند غيره.

وإلى جانب هذه الملحوظات العامة، تستطيع أن نضيف إليها ملحوظات جزئية تتعلَّق أيضا بالقسم البلاغي وهي:

١ - يرى الزنجاني أن الأعلام المنقولة لا توصف بأنها مجاز؛ إذ ليس نقلها لنعلق نسبة بين المنقول منه ومن له العلم<sup>(١)</sup>.

وهذا هو الرأى الراجح عند جمهور البلاغيين، لكننا نرى للعَلم علاقة مجازية متعلقة باسم الجنس، فقد يستعمل العلم بمعنى اسم الجنس مثل قولنا: هذا مسيلمة ونحن نريد كذابا، ونقول: هذا عرقوب، ونقصد بذلك شخصا لايفي بموعده أو وعده.

وقد يستعمل اسم الجنس ويراد به العلم مثل قولنا: فرعون، والنجاشي، وقيصر، وكسرى.

٢ - ومن الملحوظات الجيدة التي لحظها الزنجاني أن المجاز قد يكون بزيادة أو نقصان؛ بشرط أن يتغير الحكم بسببهها، وأما إذا لم يتغير الحكم فلا يكون مجازا؛ مثل قولنا: زيد منطلق وعمرو. بحذف الخبر، فهذا ليس مجازا، إذ لم يتغير حكم ما بقى من الكلام بعد الحذف.

وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ فهو مجاز بالنقصان. وقوله تعالى: ﴿وكفي بالله شهيدا﴾ إذ المجاز فيه بالزيادة(٢٠) والزنجاني يخالف برأيه هذا عبد القاهر الجرجاني آلذي أنكر المجاز في الحذف والزيادة. لأن المجاز عنده يكون بنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى غيره<sup>(٣)</sup>.

كما يتردد السكاكي في الجزم بأنها من المجاز، وإنما هو شيء يشبه المجاز وملحق به لاشتراكها في التعدى عن الأصل إلى غير أصل، لا أن يعد مجازا، ولذلك لم يذكر له السكاكي الحد شاملا له ويترك العهدة في ذلك على السلف الذين ذكروه كيا يقول<sup>(1)</sup>.

أما القزويني فقد أخذ برأى الزنجاني ويقرر رأيه بأن المجاز يكون بالحذف والزيادة بشرط تغير الحكم بسببها<sup>(٥)</sup>.

٣ - له لمحات نقدية صائبة، مثال ذلك تعليقه على البيت التالى.

<sup>(</sup>١) انظر صـ٧٦أ، صـ١٢أ وما يقابلها ل ب، ج

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۷أ.

<sup>(</sup>٣) انظ أسرار البلاغة ص ٤٥٠-٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) مفتاح العلوم ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) الايضاح ص ٤٥٤ - ٤٥٥.

وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع يقول: يقول: واعلم أن سبك هذا البيت غير مرضى، وكان الصواب أن يقول: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاحت بين ابتداع (١)

ع - يرى الزنجانى أن الكناية ليست من المجاز؛ لأن المعتبر فى ألفاظ الكناية معانيها الأصلية،
 وتفيد بمعانيها معنى ثابتا هو المقصود، فتفيد بقولك: كثير الرماد حقيقة، وتجعل ذلك دليلا على كونه جوادا.

فالكناية عنده ذكر الرديف وارادة المردوف<sup>(۲)</sup>.

والخلاف كثير بين البلاغيين في نسبة الكناية إلى الحقيقة أو في كونها مجازا.

0 - حَصَرَ الأحوال البلاغية لأجزاء الجملة في فنون بلاغية مستقلة كالتقديم والتأخير، والحذف والذكر والتعريف والتنكير والوصف، والتوكيد، وبذلك تخلص من التكرار الذي وقع فيه المتأخرون عندما تناولوا الفن الواحد في المسند إليه ثم في المسند ثم في متعلقات الجملة، ومن الملحوظ أن أحوال أجزاء الجملة تتشابه، ويحدث التكرار عند الحديث عن أركانها ومتعلقاتها.

٦ لم يذكر القَصْر باسمه وإنما قد أورده تحت التخصيص، وقد ذكر ثلاث أدوات له هى: إنما.
 والعطف بلا، والنفى والاستثناء.

كما أشار إلى التخصيص أيضا في فن التقديم والتأخير (٣).

والثلاث ذوات دلالات وضعية، أما الطريقة الرابعة التي تعتمد على التقديم – فدلالتها بالذوق والنظر في سره حتى يفهم بالقرائن الحالية أنه للتخصيص، وليس لغرض آخر من أغراض التقديم المختلفة.

٧ - يبدو تأثره الواضح بعبد القاهر الجرجاني عندما تناول فكرة النظم، فهو عنده: توخى معانى النحو فيها بين الكلم، وذلك بأن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو؛ بأن تنظر فى كل باب إلى قوانينه، والفروق التي بين معانى صيغه، وتضع الحروف مواضعها (1).

وهده هي الأفكار التي رددها عبد القاهر عند حديثه عن النظم في دلائل الإعجاز، والنظم عنده قسمان:

الأول: ما لا يتعلق بعضه ببعض، فلا يحتاج إلى فكر وروية في استخراجه، ويقوم على سلامة المعنى مع سلامة اللفظ، بمراعاة التقديم والتأخير، وحسن الاستعارة.

والثانى: هو ما تنعلق الجمل المذكورة فيه بعضها ببعض، ومن الوجوه المعتبرة فيه: إيجاز القصر والحذف، والإطناب، والتوكيد، والتجنيس. ثم يقوم بتفصيل كل وجه من هذه الوجوه الأربعة. ٨ - نلحظ في تناوله لفن الجناس أنه يجعل الجناس التام في المستوفى فقط، مع أن المستوفى قسم

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٩٧ - ص٩٨ أ.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸۰ أ. (۲) انظر ص ۱۰۰ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٧ أ - ١٣٨ أ.

من نوع التام المفرد، بينها يرى أكثر دارسى الجناس أن التام نوعان: مفرد ومركب، وأن المفرد قسمان: مماثل، ومستوفى، والمماثل يكون بين اسم واسم، أو فعل وفعل، أو حرف وحرف.

والمستوفى ما كان بين مختلفين، كاسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف.

كما نلحظ أنه قد أورد أمثلة للماثل تحت اسم المستوفى، مما يؤكد أن دلالة كلمة مستوفى عنده قد اختصت بهذا القسم من الجناس التام المفرد الذي يكون بين لفظين مختلفين في النوع كما أشرنا.

كما نلحظ أنه لم يدخل جناس التركيب في الجناس التام، وإنما وضعه في المختلف وهو الجناس غير التام.

ويضم الجناس المختلف (غير التام) أنواعا هي: المذيل والمركب والمغاير والمزدوج والمصحف والترجيع والمشوش والمعنوى والاشتقاق وما يشبهه.

والملحوظ أيضا أن دلالة مصطلحات الأنواع مختلفة كثيرا عنده عها استقرت عليه عند البلاغيين الذين صنفوا كتبا مستقلة للجناس كالثعالبي والصفدي والسيوطي.

مثال ذلك ما ذكره عن التجنيس المختلف أو الناقص الذي يعنى به الجناس غير التام<sup>(١)</sup> بينها يراه المتأخرون قسها من أقسام جناس الترجيع، وهو ما كان أحد ركنيه مشتملا على حروف الآخر، والناقص ما تكون فيه الزيادة حرفا واحدا في أوله<sup>(٢)</sup> وقد أشرنا فيها سبق إطلاقه لفظه المستوفى على المفرد التام<sup>(٣)</sup>.

ويجعل المديل ما كانت فيه الزيادة في أوله أو آخره (٤) بينها قد استقر اسم المديل للدلالة على ما كانت الزيادة في أحد ركنيه بأكثر من حرف في آخره فقط.

ثم يفرد نوعا مستقلا يسميه تجنيس المزدوج وهو داخل في تجنيس الترجيع (٥٠).

كها أنه يجعل تجنيس المضارع نوعا مستقلا بينها هو قسم من أقسام الجناس المطمع، وهو يسوى بين المضارع والمطرف ويجعلها اسمين لنوع واحد<sup>(١)</sup> بينها يطلق المطرف على قسم من أقسام جناس الترجيع الذى سماه الصفدى<sup>(٧)</sup> وشهاب الدين محمود<sup>(٨)</sup> بالمزدوج.

9 - يتابع الزنجانى بعد عرضه للجناس فنون البديع المختلفة، وهو يعرضها من الوجهة التى يراها، فنجده فى فن السجع لايتحرج من إطلاق اسم السجع على ما فى القرآن من فواصل متفقة، وهو يتبع فى ذلك الجاحظ ومن سلك طريقه، لأن العلة فى تحريم إطلاق اسم السجع على القرآن قد زالت بزوال الجاهلية والقرب منها.

كها يرى أن السجع يقع في النثر والشعر، ولايختص بالنثر فقط كها يرى ابن الأثير<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۸ أ - ص۱۲۹أ.

<sup>(</sup>٢) انظر جني الجناس ص ٢٤٤ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٢٧ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٢٨ أ.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٣٠ أ.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٣١ أ، حتى الجناس ص٢١٠.

<sup>(</sup>۷) انظر جنان الجناس ص۲۲۷

<sup>(</sup>٨) انظر حسن التوسل ص٦٤.

<sup>(</sup>٩) المثل السائر ج١ ص١٩٣٢.

<sup>(</sup>۱۰) مفتاح العلوم ص۲۲۸.

ولذلك يرى السجع أربعة أنواع هى: الترصيع، والمتوازى، والمطرف، والمتوازن. ويفسر الزنجانى سبب الحسن فى السجع، ويرجعه إلى الملاءمة والتناسب ويسميه الزنجانى: المحافظة على التشابه. كما يرى أن مراعاة النظير ضرب من الملاءمة ويسميه التلفيق<sup>(۱)</sup>.

ومن الملحوظ أن تناول القرويني للسجع قريب جدا من تصور الزنجاني عنه مما يدل على تأثره .

۱۰ – أما التصدير فقد أورده باسم: رد العجز على الصدر، وقد عرضه بصورة مفصله أكثر مما ورد في كتب البلاغة الأخرى، وقد جعله أربعة أقسام بحسب وقوع اللفظتن في الكلام، فقد يقعان طرفين أي في أول البيت أو الجملة المنثورة وفي آخرها.

وقد يقع أحدهما في حشو المصراع الأول، والآخر في عجز الثاني، أو في آخر المصراع الأول وعجز الثاني، أو في أول المصراع الثاني وعجزه.

وقد مثل الزنجانى لهذه الأقسام وأحوالها فى الاتفاق والاختلاف فى الصُّورة والمعنى وهو ما لم يرد بهذه الصورة المستوفاة فى كتب البلاغة الأخرى<sup>(٢)</sup>.

11 - لم يورد الزنجانى فنون البديع مرتبة على حسب تقسيمات المتأخرين إلى لفظية ومعنوية، وإنما أوردها على حسب أهميتها وشهرتها وكثرة ترددها فى الكلام، ولذلك نجده قد أورد الطباق بعد التصدير، ثم يعرض بعده الإعنات (وهو لزوم ما لايلزم)، والتوشيح، والتلون، والتسميط، وتضمين المزدوج وهو الذى وضعه القزويني وشراح التلخيص فى الجناس، وسموه المجنح المزدوج، كما أورد الالتفات وهو عند شراح التلخيص واقع فى علم المعانى، وهذا ما صنعه أيضا فى فنى الاعتراض والمساواة والاشارة والتذبيل والتكميل (٢٠).

۱۲ – وضع الزنجانی قضیة السرقات فی فنون البلاغة مع کونها قضیة نقدیة کبیرة شغلت عددا
 من النقاد الکبار، کالآمدی والقاضی الجرجانی وغیرهما.

والملحوظ أن البلاغيين المتأخرين قد اقحموها في البلاغة، وهو يجعل أقسامها فنونا بديعية مستقلة كالمواردة والمصالتة والسلخ والاحتذاء (٤)، كما تناول قبل هذه الأقسام فنون الأقتباس من القرآن، والتضمين، والتلميح، وارسال المثل والمثلين (٥).

كما تناول موضوعات نقدية أخرى استقرت في البلاغة عند المتأخرين مثل حسن الابتداءات، وبراعة المطلب، وبراعة المقطع<sup>(٦)</sup>.

ولا يتمثل النقد في ايراده لهذه الموضوعات التي صنفت في الفنون البلاغية، بل نراه يتوقف في أماكن كثيرة في كتابه هذا ليحلل بيتا أو يوضح صورة، أو يؤيد رأيا أويخالفه، أو ليبدى رأيا جديدا،

<sup>(</sup>١) انظر ص١٣٤ أ - ص١٦٣ أ. (٤) انظر ص ١٥٠ أ - ص ١٥٢ أ.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٣٦ أ – ١٨٩ أ. (٥) انظر ص ١٤٨ أ – ص ١٥٠ أ.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٤٠ أ-ص١٤٧ أ. ص١٦٣ أ. ض١٦٦ أ. (٦) انظر ص ١٥٨ أ - ص ١٦٠ أ.

وهذه مواقف تأتى مشفوعة بتعليلات مقبولة، ومعروضة بصورة موجزة.

۱۳ - يورد فنونا بديعية أخرى يعدها البلاغيون أنواعا من الجناس مثل المقلوب، وقد عرف باسم جناس القلب، أو المقلوب المستوى<sup>(۱)</sup>، ومثل الألوان البديعية التي تعتمد على رسم الحروف والكلمات مثل المعمى والخيفاء والرقطاء والموصل<sup>(۲)</sup>، وهي ألوان بديعية تدخل في الجناس، وهو النوع الذي يعرف بجناس التصحيف أو الجناس الخطي.

ثم يتناول فى كتابه ألوانا بديعية أخرى كالتورية التى يسميها الإيهام، واللف والنشر والتعديد، والحذف والموجه وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف، واللغز فى الجواب، والإغراق فى الصفة أو الغلو، ثم يتناول الترديد والارصاد، والجمع والتفريق، والمتزلزل، والسلب والإيجاب، والكناية والتعريض، والتزاوج، والعكس والتبديل، والاستطراد، والمذهب الكلامي، والتفريع.

١٤ - ختم الزنجاني كتابه بفصلين:

أولهما عن مرد الحسن في استخدام الفنون البلاغية التي أوردها، وهو أن تأتى عفوية بلاتصنع أو الكلف، يقول: «إعلم أن الأنواع التي ذكرناها لا تستحسن حتى يساعد اللفظ المعنى، ولاتستلذ حتى تكون عذبة الإيراد والإصدار، سهلة سلسة المقاد، فإذا أردت أن تستوفى أقسام المحاسن فأرسل المعانى على سجيتها، ودعها تطلب لأنفسها الألفاظ... فأما أن تضع في نفسك أنه لابد لك من أن تجنس، و تسجع بلفظتين مخصوصتين – فهو الذي أنت منه على خطر من الخطأ، فإن ساعدك الجد وإلا إطلقت في نفسك لسان العيب، وأرخيت عنان الذم» (٣).

ونلحظ أن هذا الكلام قريب الصلة مما أورده الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين عندما حذر متكلف البيان من ممارسته، ودعا من له صلة به أن يعاود التجربة، ويتصل بمنابع الأدب الأصيل حتى تسنوى له أداته.

ثم يورد في هذا الفصل أيضا ما يستحسن وما يستقبح من الكلام على وجه الاختصار، من خلال أغراض الشعر المعروفة في عصره، كالمدح والهجاء والرثاء والغزل.

ونلحظ أنه انتفع كثيرا بما كتبه قدامه بن جعفر في كتابه نقد الشعر، وأغلب ما أورده في هذا الجانب منقول عن قدامة مثال ذلك ما أورده عن الأسباب الداعية إلى المدح، فهو يحددها في أربعة هي: العقل، والشجاعة، والعفة، والعدل.

كها أورد ما يليق بكل طائفة من الممدوحين، فالوزراء، والكتاب لهم ما يليق بهم، وكذلك السوقة، والصعاليك، والمتلصصين.

ومثل هذا ما أورده فى الهجاء، فهو ضد المديح، وكلها كثرت أضداد الفضائل فى الشعر كان أهجى، ومن عيوب الهجاء أن يقتصر على وصفه بما يضاد والفضائل الجسمية أو على كون المهجو من قوم ليسوا بأشراف، أو من قوم قليلى العدد (11).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٥٤ أ - ص ١٥٥ أ، وانظر جني الجناس ص١٩٧.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۵۸ أ - ص ۱۸۵ أ. (٤) ص ۱۷۸ أ - ص ۱۸۶ أ

<sup>(</sup>٣) ص ١٦٩ أ.

وتبدو بوضوح أفكار قدامه بن جعفر الذي نبه على الاهتمام بالفضائل النفسية في المدح والهجاء والرثاء.

أما الفصل الثانى الذى ختم به كتابه فقد جعله فى العيوب العامة فى الشعر، وهى عنده إما من جهة اللعظ، وإما من جهة المعنى.

فأما التى من جهة اللفظ – فمنها التنافر، والاخلال بالنقص منها أوبالزيادة عليها، أوبتغيير صورة الكلمات وصيغها بسبب الأوزان الشعرية، وهو تغيير يعتمد على الحذف والزيادة وتغيير الأبنية والصبغ.

أما العيوب التي هي من جهة المعنى فهي تنتج عن التناقض بينها، والاستحالة في وجودها على هيئة معينة، فيحدث فيها الفساد، أو بتصوير ممتنع، أو بمخالفة العرف المعتاد والإتيان بما يخالفه. أو بالستعمال المقلوب من المعانى، أو بالقافية المتكلفة.

وبهذين الفصلين ينتهي كتاب معيار النظار في علوم الأشعار للزنجاني.

\* \* \*

أما عن تحقيق كتاب معيار النظار فقد اعتمدنا في ذلك على ثلاث نسخ هي:

۱ - النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية القومية بالقاهرة تحت رقم ١٣٦ أدبم، وهى نسخة كاملة تضم أقسام الكتاب الثلاثة وهى تحمل عنوانا به اختلاف قليل هو: (كتاب المعار في علوم الأشعار) ومن الواضح أن هذا التغيير من صنع النساخ، لأن العنوان الصحيح ورد في ثنايا الكتاب موافقا للنسخ الأخرى، يقول الزنجاني ص٣ من هذه النسخة (ولا جرم سميته معيار النظار في علوم الأشعار).

وهذه النسخة تضم ستا وثمانين ورقة وفى كل ورقة صفحتان، وقد جمعت الصفحة المملوءة بالكتابة خمسة وعشرين سطرا، ويصل عدد كلمات السطر الواحد إلى اثنتى عشرة كلمة، وهى مكتوبة بخط النسخ، وكاتبها هو محمد الأزهرى بن الشيخ زين الدين الحموى العريفاني العلواني الخياط الشافعي. ويرجع تاريخ كتابتها إلى شهر شعبان سنة ١٠١١هـ.

وعلى الورقة الأولى خاتم الكتبخانة الخديوية، وعليها تملكات أخرى قبل أن تستقر فى دار الكتب المصرية، ووضع منها تملك عبده أحمد المختار، وتملك الشيخ محمد البصرى وغيرهما مما هو مطموس.

ويشغل القسم الأول منها خمسا وعشرين ورقة، أما قسم القوانى وهو القسم الثانى ما به يشغل خمس ورقات فقط، ويستغرق القسم الثالث بقية الأوراق منها وهو ما يقرب من سبع وخمسين ورقة.

والنسخة - بصفة عامة - حسنة، وبها تصحيف وتحريف في بعض المصطلحات المتعلقة بالعروض والقوافي، وبعض الأبيات الشعرية وقد ساعدت النسختان الأخريان، والمصادر العلمية المتنوعة في تصحيح النصوص والمصطلحات.

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف (ب).

٢ - النسخة الثانية هى نسخة الخزانة التيمورية، وهى محفوظة بدار الكتب القومية بالقاهرة تحت رقم ٢٧٤٧٢ وهى نسخة كاملة تضم تحت رقم ٢٧٤٧٢ وهى نسخة كاملة تضم أقسام الكتاب الثلاثة، وعدد أورقها اثنتان وتسعون، وفى كل ورقة صفحتان، وتضم الصفحة الواحدة ثلاثة وعشرين سطرا، ويتراوح عدد كلمات السطر الواحد بين عشر واثنتي عشرة كلمة.

وهي مكتوبة بخط النسخ وكاتبها هو على بن إبراهيم الخياط الرشيدي. وقد فرغ من كتابتها في أواخر جمادي الأولى سنة اثنتين وثلاثين وألف (سنة ١٠٣٢هـ).

ويوجد على الورقة الأولى أربعة تملكات قبل استقرارها بدار الكتب المصرية وهي:

- ۱ محمد سعید کتخدی
- ۲ محمد سعید بن عثمان
- ٣ جرجس صفا نعمة سنة ١٨٩٠
- ٤ أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصر

ويشغل القسم الأول منها ثماني وعشرين ورقة تقريبا، أما القسم الثاني فهو يقع في خمس ورقات فقط، ويشغل القسم الثالث الجزء الباقي منها ويقع في ست وخمسين ورقة.

وتتميز هذه النسخة عن النسختين الأخريين بزيادة فى آخرها تشير إلى تاريخ تأليف الزنجانى لهذا الكتاب وهو يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر جمادى الأخرى سنة خمسين وستمائة، كها تفيد أن مكان تأليفها هو بخارى. (انظر ص ١٨١ من هذه النسخة).

وقد أشار الناسخ إلى أنه نقل تاريخ التأليف ومكانه من الأصل الذى نقل منه. وهذا أمر يؤكد لنا أن هذه النسخة ليست منقولة عن نسخة دار الكتب السابقة (ب)، وأنها منقولة عن أصل آخر، وتتميز هذه النسخة أيضا بالوضوح وندرة الأخطاء والتصحيف والتحريف وهى نسخة جيدة بالقياس إلى النسخة السابقة (ب)، وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف (أ).

٣ - النسخة الثالثة هي المودعة في شستربتي في دبلن بأيرلندا تحت رقم ٣٧٩٠ وبين أيدينا
 مصورة منها, وهذه النسخة تختلف عن النسختين السابقتين في عدة أشياء:

- (أ) أن القسم الأول ساقط منها وهو القسم الذي يتناول علم العروض، وتبدأ بالقسم الثاني (علم القوافي) وقد دفعنا هذا الأمر إلى الاعتماد على نسختي (أ،ب) في تحقيق هذا القسم، ومما ساعدنا على ذلك وضوح النسختين، ووجود كثير من شواهده الشعرية في كتب التراث العروضية، وفي دواوين الشعراء.
- (ب) أن هذه النسخة قد أصابتها (الرطوبة) فطمست أجزاء من صفحاتها ولا تخلو صفحة واحدة من هذا الطمس، وقد وقع ذلك في أعلى الصفحات وأسفلها.
- (جـ) ومع وجود هذين العيبين بها نجدها مكتوبة بخط حسن يجمع خصائص الخطين الفارسى والنسخ، وقد ضبط كثير من كلماتها، وكتبت العناوين بخط كبير مميز، كما كتبت الأبيات الشعرية في سطور مستقلة، وكذلك أنصاف الأبيات.

(د) وتتميز أيضا بأنها نسخة قديمة، قريبة العهد من مؤلفها، فقد جاء في نهاية القسم الثانى منها (قسم علم القوافي، تاريخ الانتهاء من كتابته، وكان في يوم الإثنين لخمس ليال بقين من شهر المحرم سنة ٧٥٨هـ (الورقة الثامنة من المخطوطة). ومعنى هذا أنها نسخت بعد قرن من وفاة المؤلف تقريبا.

ويشغل القسم الثانى من هذه النسخة سبع ورقات، كما يشغل القسم الثالث ما تبقى منها وهو واحدة وثمانون ورقة. وتضم كل ورقة صفحتين، وتتسع الصفحة الواحدة لسبعة عشر سطرا، ونجد السطر التام مشتملا على اثنتى عشرة كلمة تقريبا.

ولم نعثر في هذه النسخة على اسم لناسخها أو تملك مدون عليها، فهى خالية من مثل هذه الإشارات لفقد القسم الأول منها مع غلافها الذي يدون عليه عنوان الكتاب والتملكات في أغلب الأحيان، كما أن الورقة الأخيرة من القسم الثالث تخلو من الإشارات المفيدة لذلك.

وهي نسخة جيدة كان من الممكن اعتمادها أصلا لولا وجود هذين العيبين اللذين قد أشرنا اليهها آنفا.

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف (ج).

وقد عملت على أن تكون هذه الأصول الثلاث متكاملة، إذ ليس واحد منها إلا وهو بحاجة إلى الأصلين الآخرين، فهي تساهم مجتمعة في إعطاء الصورة الصحيحة التي خطها قلم الزنجاني.

ولم نتوقف في تحرير النصوص على ما ورد في النسخ، وإنما قد حررناها من مصادرها، ودواوين الشعراء، وقد أثبتنا ما ورد في النسخ عندما نجد اختلافا بينها وبين ما ورد في الدواوين مع إثبات تلك الخلافات في الحواشي، ويحدث هذا في الحالات التي لا يترتب عليها خطأ في المعنى أو مخالفا في الدلالات الإصلاحية، أما عند حدوث تلك الأخطاء فإننا نقوم بالتصويب اللازم.

ولا نملك ونحن نقدم هذا السفر الهام إلى القارئ العربي إلا أن نرجو الله أن يجعله نافعا للدين والوطن والإنسانية، ونشكر كل من ساعد في إخراجه إلى النور، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولاً أن هدانا الله.

and season of the season القومية بالقاهرة (ب) - الورقة الأولى من نسخة دار زر من أنسسة <u>المحمطوني</u> الهذرطة بدار الكنب الغومية تعت دنم – — — إسهالم— كربمه مهم — — — — — — . عنوان العنف: كغاب الطعيار مرعليم إلاشعا سمالون : عمدلوصاء بدر راهم مدم فلروان 311 (1)

ولهاراندان حل معده العلوم لكها مد دحمند عابي بلادا ومعلم عندالمنهي تغدد با معاقيد اصولها العلوم وفرخ عاوم الاحتصارة الم يتازين تطويا على وانتصاري المتواط عائلات انسام اولها به عمراً لعوض ونابنها وعلمانتواج ونالنها بوعلم للديع الذي هومنوه بينا علوم الادس فدانطسهابهارسها والمحارفها ملابر الهامهاعين ولا انزوارسهم لهاحس ولاخراردندان اصنف بديعه النيوا محندامهند المبادسية وللماء بحب يسهل المتلاحفلم وسلكني يازنا لاسبها علموالع وض والفواع والبديع ما ند

واروبهي حدايدم وماحلاف كرمه وادكان لابعار

الله احد الماحولي من المائد والما من الرعائد والما معلى

من ملس العام الفسيب وحص مديحة من سهوا واطي في روض الادب الحصيف وجع

.હે. العدوا سنعين به والوكاعلية والملد منه البودين المار

مهرة - علمة حكيبا واركاه شيكا المستخرج من أفيع العينا والسخدين غار الفصيل الكذاف والمصنع من ولينو ف لده واسله ان بصاعف سلوا تدويسلي ويكائدونهم

والحنارمن هاستر بحالله وحبيبه محمله بالفاس المحمل م احسبانا، الرسلاليا المرب وإلا

بانيان وامع أنكم الآن شهد الله العن ويعنها بدويكاية وحارفت السبق لحافظتان ودخليها منابدا ورده السروالة منابهم السروالة منابهم المسابل ودخليها منابدا ورده

المدير حيث فالسيب تعالموا مكا في وفافنهم ها و دكوا على في الميرة ومديحود في في المجتمع في الميم الكار مثوالغ ومستن هذا المحتصر بينا على مطالع من والميا المحتود في المتحدد المحتود المحتود في المتحدد المحتود المحتود في المتحدد المحتود المحت

وتنا واتها دامباعلوم بفلح ميدعيجهل وحسد سهاء فول

في مااختلف الملون الماسد فالعلوم لا ويبد تربع الماتناعة وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه الماتناعة وعلى النفوي الماتنان وعلى الماتنان الماتنان وعلى الماتنان الماتنان وعلى الماتنان وعلى الماتنان وعلى الماتنان الماتنان وعلى الماتنان الم

الانتعار وسالد الدم سيحانه وتعالياً دين انتيج به تناجلا والاثانة عليه آخلا واد بيسم ويسيره انه وليالتو فيف والحالم المائية والمحالة مناسراً لا ول عام عالم المائية وهو حسب أن

العوص ولنغدم عاالمناطد منعود فعب

النالث بلنه وبين المنؤد والمهرم برمه يع معيا النظار والملوم

ادًا عمل معرفة علام الله تعالى وأحاديث رسول المدميا الله عليه وأم الابها أو بالنوها ومانا جدا للوالادب الاالذعبي المالدة عني المواجع بوما ليفلها و ناميطها واوها وم الوالد وانولوفقد من بنوو بيعينها لا شنيد لسا دلحال معجاعن عمالاحساح اليدة وتدنا الدهوة نايزه حابها ليس كسندوده إس المجروالناسد وبعالحوعهما علم العديم وعلم العويص وعلم الغوابي وانتثاالنز وفرجا لتلع وعوا كخط وعله الجاجات ومنو النوابخ ولاخنابي فضاهت العلوم كله Sex.

العهد ننولا ن حدالشو و لهوزون منع دو لهيا مع بالينيخ بالنول وحده ابي الكهر هو الكاينية الاحتلاف بين العهري المعتمل من العربي ال

દ

- الورقة الثانية (ب).

وهواذ بيلغ بعبارتكنه ماع تناده مع ايجاز به اخلا اوا لما المنطح و ايجاز به اخلا اوا لما المنطح و ايجاز به اخلا اوا لما المنطح و المنطح و المنطح من المنطح و المنطح من المنطح و المنطح من المنطح و المنطح من المنطح المنطح و بالسناد والهاكليتولا بعدب الذوق وبطن تبه كسناد والعاملية ولا بعدب السناد البند نسب ها كسناد والعدد والما وخلواكيت من السنا والبند نسب ها كالمو و العامل و و العنائة و و ما كالمو و ما و العنائة و و العنائة و و ما و العنائة و و ما و العنائة و العنا المثالب الدينتند وأربع المناحد النتينيد أذوريان ومحله المؤد العيد وكله لدع صلف النوط المناعد وما النواح الخديق من بالنوط النواح الملاحد وهومون على متلان وصول النواح المالكم المناطبة والمالكم النواح المالكم المنطقة على المن وكفو ليسلن ليه حادمه وسيعدا مسابله والواروسايل عماران عنا اداماه لفينا هم كيم تعريب الوائل معرب ييم からいいかのかり للح وللغلالدروننيزاليي والحابين يدياحث وهاما وأعيدها ما علموه وربنانه في وويسيم الميكوراتيمنا وتام وياق عرف ور فرانواد بالنبادي وويسيم الميكوراتيمنا وتام وساح وهوان دود بعني كلم براخواليدن وبعضائة المينام حوكتو لسيعه د ملسوله إداعلم عمل وواد اعتالياته للبريج عردوم العيل صفي الموجه كنولا مرة التنبي مع وابتك ابنوانهاي لايدي المورة إلى ابنوانهاي لايدي المورة إلى المورة العالمي المورة والمتكاورة المورة والكولا مرة الفيس كان الحياه وصور العاء هو تع الذاي وستر النظره ميليد مرد ابنا بهاه الاعرد العابر المسيخ مي ويتم الذات والمعابرة ومعرا أي يحدد التي المسيخ مي ويتم المترادة ومعرا أي يحدد التي المسيخ مي التي المساد من المترادة ومعرا من المترادة ومعرورد والمترادة ومعرورد والمترادة والمتر مارسلهکیا و نومه ، وان بارا مرعلیکالنوا و فینیاوی ائينا دعارت بره وهوامي ربوريء والفول هرماد الهرولل وتعولطه ومرونفرائ مسد النفيين وينال له النهم العنا وهوارة بفوه مع البيت بلنسة من يوفي البعاء ماذع بالنصين من اوله البيت كان احصن منوا واكانه مانغا في ليبارخ نعتيد و او ما جهاري فايند مو يستيد مع ما فيد عمر سرسامن دما بي سره بالما ف المعاجي روساه أو باختلاف بدي سمسوره نوفال فيندف هامد هذا ألها لاورا منائ ما لله ويا منائ م

- نهاية القسم الثاني من نسخة (ب).

كوتسا منتاكا فالإنعق تعاميزة لكفتها مخايجا وتحططة مليس لكوزانجا ويجدها نائلونوسنة المذيح وأنها ايزيم لاجلالفانية ولنختص الكاهرها منائع هداالخفي سكالين مناسد فعاليان بكنينا أواط من بطري عن عقر فيد بكنينا أواط من بطري عن عقر فيد إباسدواد عدا ذعذا فمخذدبنوق كافدين للفلس بانها تغنوا الشي لانها حبيئية نزفح رأسها ويوصفها ذواعوا بسيرا مذمنها نحسن عبينها حبيئية وتعنوا علي نتحد البعري ﴿ وَمُأْمَنَا فَيَ مَا رَبَعِنَ ﴾ ونع المعرار الفضوالخياجا كَا عَلَيسِهُ ومنا الظينة بأيفا ترجيليفات تناويا بلة لاشها والجيا ليبه منا لمج اكدي يوميد باذ الظيانونوها لاد الليبة الماتوا ارادينلين عبوناسواهر جنهامتنك وقداجازو كالمطينة ا الناس تمنؤلهم ارحلت انخانه تراصيع وكما استدسيبوب يرداليوميها يمدخال تفارياسيم وتبلي بآداليالينهما يحج وان وماني وماالوكه مااطيق اداد بغوله فدين تنسه بنغيه نسبذا لعلوان شفا الحناط صناعة الشامع مذيقباركا فالغ من فناية يوم للنسول لماريز من المراب المعلمونات عج عنن مليدان كسندالشيه مالعل يحتا دالمدائل المحوانها لتعولان داركان وماغ متلب وكيتوالم مسلقين فصطاء وشليجان لايوا موابع الكانيوي الفطف تليدم الماحلانكس الديد والمومة ووقانا واباكرانواب والشرورولفانا واباكا فعداء عنازفنا حبلداس خالطنا لوجده أكلهوية ومواد معلكين الحجما فصله كعو المراد العالمين والمرالية المالم والمراد المراد الم المروا والمواحدوه والمساوا والوكلام الموا العتيني مسعوا عجيا وعلم إلى وحكم أيط وانها ايزيها للكون فليراطخ منخاراسرالطار وسه ナヤーシャ いっかいか Africa Sept 1984 4. 14. 14. 15 مع المه الفنواعل حوان ومنها تكالف الموس وكالله والمالسية المعادة كمؤلا عرارة وخالط مد بكسيد والمالسية المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسب وتكن ميكن نصوره والوه تعوان موسيسه و هوالذي لا توا ايكا غيابوار والزمن من اعدامذ وليس مناس الدعش خوراد من د لايكون على تعدير بكاد كنوللهم بن نولب ماحدونوسام المرمداف العود والعود اخطره وكايد بوي ازنتان وموالا نوائق بالبيزائد يكاه تعيشليلا افوليو عدا الكلام نطرلان عداد وي والديم ايندونديا وعلي ان مذالسرا دومن محاكمية المحادث عاديم) والحكايجيم الهان سدال لعود الإحفران بكون عدبا اوعير مرويفدا ليبس سودوالحدودالحسان بيقن انعاج البيف فتلد بعذاللتها والسافين والهارع وبعوص معددكانه الارص ولاعيسن تفاكفوعندا نطرت بده تعدالزاعن وانسا فدوالها و فانوكوران بقال أن تعذالسيف من حديد كاديفه والزلاج بنا عديكم ولا بعدون العين أن ركب كريتك ومها إن سروره را متلا منا لحدة السيع طيله ومدحا العرعا البطرع النوسونا والأبصار فالفلا مدولكن لااله عورا المعن وكفول فكهم كانت بنواحا لتأكمها نتها كالعنتدج فايع الحوادة والعوبا مهن نيرواسيا كالبغائليم الترها

نعار فالفلام والا

- الورقة الأخيرة من نسخة (ب).

يواجدا مورد ليس لعود الموجود الموادياه

ليلت فاعز فعال ذاكات قبائه ساكن يجوفعول فبالدون اذاكات إلا المالة المناز ومعول فعول فعلو بعرادًا عليه إلى ملاء المرائع في من المرائد المرائد المنوازيوس المرائد المر にようまけるではいいからいる الكفاوليكم بغالقات وطلكون فيستشفوا فيتنها عات والمراجعة المراجعة ال المرهبيل منوالقافية وكانوكن والبعليان المعالية المالية المالية (一本がないのでから المان وااستودة كالنوزائه STELLISTS. عاجز كالمية والنيب ومسلمتا ويتعالين إلى الماؤة ولكوا ويتسالها كزف الدي تنبئ عليه العصيلة والحنا فغولا ن صيا لقائم لرأ منه باطله وعرى والالتيم ورق المكادس ومحافاللي فالعانية منهج وحسد الوأوافة كالواوليا الفالهيب وعيكا ويؤدوانه مكوالميتيك إلى أبلالتان وموالمتهولك والمرالين المالية م الكرين وي المعالمة والتال الما المعالمة وفعولة زاومهام الزارسوالها فيبعرن احهجه مراك لجنعالا اوك تاكرك الذي والما ومواق ويد المال القاطري القائلان الماسية ومنيعة على منعول عن العاعلة المناه الولايا ٠

- بداية القسم الثاني من (ج)، وقد سقط منها القسم الأول

سَادُ وَقَالِهُ جَلَّ وَاللَّهُ المادي النعارة النظابة علوم الاستعار وَيَشْلُونُ الْعِنْمِ اللَّهِ الشَّتِعْ عِلْمُ البَّدِيعِ غ يوم الأنن لخبر لكاليغين منظراته ليكام المحترم سند ۸ مین

- نهاية القسم الثاني من نسخة (ج).

وأصلا واحكرتمها بئائجاه أنوزها سؤانجا وفولاهم النسارعات كإلمعاني والبيان ومو الجلي كمفط الدرويعث البي الزينية وارفع لمايون الأعلم

- بداية القسم الثالث من نسخة (ج).

ادَلاَ لِلْمُدَّالِ عَلَيْهِ مِنْ وَكُفُولُ لِلْمُ جَلِعُ فأضجن المرجزاع أجزا وتزم يتعلن فاا ٱرا < نِفِلْ: نَعْدُونًا سَوَاهِمَ فِي هَامِ فَعَلَبُ وَقَدَا مُحَارُو الْحُلِكَ مِنْكُلًا أَرْخُلُتُ الخَامِّ فِي أَصْبَعُ وَكُمُّا النَّسُرُهُ سِيبُوْلِهِ وَ ا نُرَىٰ وَرُفَهَا مُخِلِ لِطُلِّرَاسُهُ وَسُابِرُهُ لَا لِهِ الشَّبِيلِ الشَّبِيلِ السَّبِيلِ السَّبِيلِ الدر مدم يُسَمَّ الْمَالِي وَمِنْ كَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المالي المريضة بخوانا كغول يمام . ن كَالْغُلِّينَ لِلْأُدْمَلِ طِهَا فَتْ قَالْالْعِينَ زَهْوَ لِلْعِرَارِا غليئة وصّعبا حسنا بالمازع الجنيئات كشرفا بزه لاستهاؤا لجثيرًا تبليرً لَمْ عَيَالًا نِهِ وَعَنْ مَانَّ الطَّلَّا، تُوزُهَا إِنَّ الطَّبِيَّةُ المَانُوصَفُ إنها تَعْطُو ب زُرُه اب زِرُدِ رَوْمَ واسْها و نورَ عَنْ أِن نُرْعُنَ لِسَبِيرًا وَرَجُعُهَا لِجِنْهِ عَبِينِهُم جميد صنواعلى معملا بضري



الناسم الأول في علم العروض

القيم المألف في علم القوافي

معيارانظار في المهم الأسائل وسالانها والمرافقة من الأي وسالانها في المرافقة من المرافقة من الأي وسالانها في المرافقة من المرافقة من المرافقة من المرافقة المتوقة المتوقة

القسم المنا لذنك في البريع. وهوشتم على المعاني والبيان والبريع اللام معساليسا

ر بر مر

< 0 >

– الورقة الأولى من النسخة التيمورية (١).

انتا في في انتواقي وهوم الموص التحييم النائي والمنائي في في التواقي وهوم المحيد المنائي مواكلة التي في الموال المائي الموال المنائية مواكلة التي في المائية المنائية مواكلة التي في المائية المنائية مواكلة المنائية المنا

هوانها دنداننا بی المنزاب و هیما اجتمع بها کلانه احرف بخواند بین سانین کنول ... را را سلیمی و اسپکلوها ، ضنت بشیما کان بزروها ،

> ربز، عه والعظم. و العبلاة والنشيع علي

1.5

والجدعه وسب انعالمير

تقولد زاهامه ارلهوالنافية وبكون مدا واربع فواف مناعلن وستعدر ونعل مع السائن الذي قبله ونعم إذا اعتجابا بيخرك خبله مخوفعول فعل استاست المتدارك وهيما اجتمع وبها حوال مخركان بن ساكنين كنولسه ، وكنت اذاما همت اعترمت و اجري اذا فلت ان يفعل

وكنت اذاما همت اعترمت واحري اذا فلت ان يغعل المستعلن علامع الما هوالذا فيذ وهذا يون في ست واف سنة على ستعلن مناعل فاعل فعل الخان بالمدما كن يخوتعول فعل وفع اذاكان بالمدما كن يخوتعول فعل وفع اذاكان بالمدمة الروهيما وفع فيها حوف منحوث منخول مبين ساكنين لغول علقمه بن عبدة و

عيى فاعلائن فعول وليعف لمولوب؛

وبارخالبات من الغيدلئ اوسناها ما بروي جياة كل صاري وتعييم مناعبل فعول العمل وهوعكس الطويل واخترع بعفر والعيم المناسق وهو أكس و العيم المناسق وهواك ساء ماهو برجودي اف وهوشاك عاكر و وتعليم مناه بين في علم النوا في مناسق الله بين وينام النوا في النسسوالا ولسمن مناس معيا النعاب ويتلوه الغيب ويتلوه المناس ويتلوه الغيب ويتلوه المناس ويتلوه المناس ويتلوه الغيب ويتلوه الغيب ويتلوه الغيب ويتلوه الغيب ويتلوه الغيب ويتلوه

- نهاية القسم الأول وبداية القسلم الثاني (علم القوافي) من النسخة (١).

وعندارناب هذه الصناعة أم حامع عسن النفط وصحة المعي النعا الدرومنت السحروا كابش فيد باحث عن المن المظالب ألد بنية ودفع المباحث اليتينية اوفيه بيان فعاحة الغزان العزبيز ودلالة على صدق النجي السعليد وسلم المختبى لابا لتعلب م والورجا مراجا ولولاهولم نونسانا بحوك الوشي وبصوع اكلي وبلفط النسماننالسن فيهلاالبديع لشنه على كالمالي والبيان وهواريخ العلوم نضلا وابسنها ويناواصلا وأرمها نناجسا امبلاغة في الاصل صعدر بلغ ارجواذا صار بليغًا وهوان ببلغ بعبًا كنه ما في فدم بلامع أبجاز بلا اخلال والحلاله في غيرلملالسسي مراسه المزهمر الرهبم

واماً الأدماج بهوان بكون بعض كمكنه في أخرابيت وبعضها في ابيت الاخركنوله فليس ما لدفا على كالد وان اعداك الاللاي

للصلابني فاعلوه ولابينكم ما جلت عائفي. سبعي وساان يفرصا ووفر الواد بالشاهق. وبسم المبنو اليضا

فالغري بمنزلذا لييم منجعنع وصلت فيمست وكنولت بشرين إيجانع

بريرير بسأنعلأو إصطغيب لأقرب اقريب وللمقصى

حووردواانخارعي تميم و حماصحاب بوع منعامت الي: شهدت لهمواظرصادفا ، شهدن له بصدق الودمني وكنول

ادجيمن هروف الدهرلينا، ولم تععل عن العم لعلاب وفالغلوشعم تمعدًا انوع والسشاج اكتول الشاعرة

خلوص الكلام من التعنيده ندفيح واضع ذاصاركذ لك واصلها من النصيح وهو اللين اخذت عنه الرغوج اوذهب نباوه ودرصي البن فضرت عنه ازغوج ادبيات عنه الرغوج الدباعيم وكل واخي منصح بم خالوا فضرا للجوضاحة ويوصيح اذا الطلق لساده وخلصت تعند مراللك وشواروا نتجالاتهم والأوابعا لتجالاتعط واغاهج تصعمابغرس أبمه ويغرب تطهر ويغذب استماعه في يجب ابتدا غدوندل مطالعه ان البلاغة في إلمعا بن وانفصاحة في الالعاظ و له في أينال عهي بليغ ولفظ فصري واعسس لموان ولان العنط يم للعني إماالت يكون بالنسبة الجما وضع له كونة لانه السماوا لاص وائ بطعمي عليقناطعه وتتمميا دبه على تواليه ستسعرمن لعكامن بستعمل انبلاغة والفصاحة استعال تغطين متراه دنين ومهم من يزعهم

واعب لمان انخ يدكل فساد في النافية شبيعها لسناه والر كل شعر ليعذب في انزوق ويفن به الانكسار والنصب والبا

لغباه كبغ بطريصه وبوائر يغوين ببضاوهاماه وسعيرا فسأبلم والرباب وسابل صوارن عنا اذاماء

وتعلوا بيبنت مزائعتما وأنيتنه تتنبسب عاعلان بعض العرب بيدب

مزجروف الوصل نونا فينشدورن

- القسم الثالث (علم البديع) من النسخة (١).

انتظار فيعلوم الاشعا رويتوهان فأ استكالانشام بنّاك في البريع وتعدس به أنعا ميز واصلاً والكم علي بدئات يحدوا ثرابطيبراننا هريجبرز

وكاوفك شاؤ وفليل حلاوامعاعع شنعوالنسم لنلائ مرثمنا يعيآ

وبعهم بسيطحووف الوصل وننشرون والعناب ولغالصاب اأفلجالعوم عاؤ لدوالعثابن وفولجان اصبت لغذاصا بوز

بعليه بروا أبأعكأ واعروا لطابرالمستخييرو وكغول أيضا

أبعدائون الملك بزعون وبعدا لمرجوذ كالنباب

مبلادالمه نتره للزنج وقنه وفدونينية من كما يته هذه الشيخ أبلن اعلب ابعيرن وي او الاصل المتولى مندما صورست مسرع من يخريرها لما الختاب مصنعه عبدالله العتبرا ليه عبدالوهاب ن اراهيم بن عبدالوهاب الخراج الزيجا بي بوحر الخبيب لمكاه ي والعشرين من شهرجا دي الاهرائ بي التهمسين والصلاة واللام على خروطنه مجرواله الطبيمن الطاهرن المبأرك من اولخرج أحربالاولي سنة أئين وثلاثن والغث وانحدسه وحده والصلأة واللهم علىم ثلابي بعه وسنابغ بيح وكتم كالريجرسها إليه تعالي حسابر

دا و بناب عبوناسوا هرائخ نو نبرو يذاب هاما في عبوان سواه و را الباس تعوله ا وهري هام فيل و در اجاز وا ديك حيث را الباس تعوله ا وهدن انحاتم في اصبعي وكما السيده سببو به زي النورم بالمدهو الظل راسه وسارون ا در الجالنه راجع ا دا ومدهل راسه الظل ومها ال ملون الغا ف مرست كلف

والموصيم ووارث وطرسه ولاحول ولافيخ الإباسع العلى العظم وحنا أسع وتع الورز

وكنول على بن بهوالبصري. وسابغة الاد بال زغف مغاضة ننكنهاسي بجا دمي طبط فليس لكون الجاومخططاناتير في صغة الدرع واعاًا في بع للجوالغافية و نحسب نم الكلام حاهنا في حذا الخند سابلوب

الظبيدا نماتوصف بالخالفطوالشج لانها حينبدن فع راسها وتوصف بان وغرايسبراند لمعها كحسن عينها حينب

دلیس فی دصف انظین با نشانه و کاریخهان کنر فایده لاسبها وانجنجان لیس مرتائد عج اندی توصف بان انظبانوژها با م انظستهٔ ازاز به بسر ایستان بوصف بان انظبانوژها با م

ليسر لهاكير فإيدة والملانئ هاليكونا مظرم لاخوا فعاكفول بئ

كالمرة مانوي من عرف على عرف فدروا الحسنة السيئة

فالطرف محناراً لمدى وربما عن لمعداه عنارف

والسرورانة وليكاخير وفاعله وهوحسنا ولعمالك بغوا كمولي ونع النعير وانجدته دم العالمير

جعله العرفي لمصافوج الكريمة ونغوبه في الا وفائا وايا لم التوايب والتح دولغا شاه آيا كم

مناسه نعالى ان يكينا افراطلمن بطني عن المصوى ويحاس ان

على بدااحدا مغيرالااسنغالي على بن اراهم أي كارا ربيريه ورحد خللا واصلح بارتبائك اكدكا سعى علاك منيامه عليه وكرار وتعارفها وعظم ومهكن وتعظم الظامل لاالعمار

ر معام

– الورقة الأخيرة من نسخة (١).

# بسم الله الرحكن الرجيسيم

الله أحمد على ما خوَّلني من الهداية، ونوَّلني من الرعاية، وأفاض على من ملبس العلم القشيب. وحصنني بدروعه من سهم الجهل المصيب، وأحلِّني في روض الأدب الخصيب، وجعلني ضاربا فيه بأرسخ عرق، وأوفر نصيب، حمدا يديم دُرًّا خلاف كرمه، وإن كان ما يقابل أقل نعمه، وأستعين به وأتوكل عليه، وأطلب منه التوفيق لما يزلفني لديه، وأسأله أن يضاعف صلواته وتسليمه وبركاته وتعظيمه لأشرف خلقه حَسَبا، وأزكاهم نَسَبا، المستخرج من العنصر العدناني، والمنتخب من ثمار الغصن الكناني، والمصطفى من قريش، والمختار من هاشم، نبي الله وحبيبه، محمد بن أبي القاسم. أفصحُ العرب لسانًا. وأكثر الناس إحسانًا. المرسل إلى العرب والعجم، والمفضل بإيتاء (١) جوامع الكلم. الذي شرف الله العرب ولغتها<sup>(٢)</sup> به وبكتابه. وحاز<sup>٣)</sup> قصب السبق إلى الفضائل. ودخل بيتها من بابه، أورده الله وآله مناهل الرضوان. وضاعف الصلاة عليه وعليهم ما اختلف الملوان (··).

أما بعد. فالعلوم الأدبية ترتقي إلى اثني عشر<sup>(٥)</sup> صنفا: علم متن اللغة. وعلم التصريف. وعلم الاشتقاق. وعلم الإعراب، وعلم المعانى: [وهو العلم الذي يميز به بين المعنى الصحيح والفاسد. وعلم](١) البيان: وهو العلم الذي يميز به بين النظم الصحيح والفاسد، ويقال لمجموعها علم البديع(٢) وعلم العروض، وعلم القوافي، وإنشاء النثر، وقرض الشعر، وعلم الخط، وعلم المحاضرات ومنه التواريخ.

ولا خفاء في فضل هذه العلوم كلها، وإنه لو فقد من يقوم ببعضها لأنشد لسان الحال مصرحا عن محض الاحتياج إليه:

قد ثلم الدهر به ثلمة جانبها ليس بمسدود

إذ لا مكن معرفة كلام الله سبحانه وتعالى (^)، وأحادث رسول الله ﷺ إلا بها / أو بأكثرها، 🎢 أ وما ناحت<sup>(١)</sup> أثلة الأدب إلا الذي عني بقول الأعشى:

<sup>(</sup>٤) الليل والنهار، أو طرفا النهار. (١) في ب: بإتيان.

<sup>(</sup>٥) في ب: اثنا عشر. (٢) في ب: ونعتها.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من ب. (٢) في ب: وجاز.

<sup>(</sup>٧) الزنجاني يطلق لفظ البديم ويريد بها البلاغة متبعا في ذلك ابن المعتز.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب. (٩) في ب: ناج*ت.* 

٣ب

كناطع صخيرة يبوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل// ولما رأيت أن جلّ هذه العلوم - بل كلها - قد دحضت فيها بين أهل<sup>(۱)</sup> بلادنا، وساكنى ديارنا، لاسيها علم العروض والقوافي والبديع، فإنه قد انظمس فيها رسمها، وانمحى (۱۱) رقمها، فلا يرى لها فيها عين، ولا أثر، ولا يسمع لها حس ولا خبر - أردت أن أصنف في هذه الفنون مختصرا، مهذب المبانى، مصقول المعانى، بحيث يسهل على المبتدئ حفظه، ويعظم عند المنتهى نفعه، جامعا فيه أصول هذه العلوم وفر وعها، على وجه الاختصار والإيجاز، من غير تطويل علّ، أو (۱۱) اقتصار محل، مرتبا على ثلاثة أقسام:

أولها في علم العروض، وثانيها في علم القواني، وثالثها في علم البديع الذي هو صفوة (٤) علوم الأدب في نقاوتها (٥)، راميا كل من يقدح فيه عن جهل أو حسد بسهم قول المعرى [حيث قال]: (١) تَعَسَاطَوْ ا مَكَانِي وَقَدْ فُتُهُمْ فَا أَدْركُوا غَيْرَ لَمْحِ البَصَرْ وَقَدْ نَبُحُونِي فَسَا هَجْتُهُمْ كا ينبتُ الكَلْبُ ضوْءَ القَمْ (٢)

فصنفت هذا المختصر مبنيا منيا على هذا الغرض، ولما كان الحظ الأوفر فيه لمنظوم الكلام – لاختصاص القسمين الأولين به، واشتراك الثالث بينه وبين المنثور  $\binom{(1)}{n}$  – لا جرم الأشعار.

وسألِت الله سبحانه وتعالى أن يكثر النفع به عاجلا، والإثابة عليه آجلا، وأن يبسره ، ويسيره، إنه ولى النوفيق، والملي بالخير الحقيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: انمحا.

<sup>(</sup>۳) يق پ: و.

<sup>(</sup>١) في ب: صفوة بيت.

٥١) في ب: وتفاواتها.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من أ.

 <sup>(</sup>٧) ورد البيتان في شروح سقط الزند - القسم الثاني ص ٦٤٩ - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة سنة ١٣٨٣ هـ سنة ١٩٦٤ م. وقد جاء البيت الثاني كها يلى:

وقد نيخون وما هجتهم كيا نيم الكلب ضوء القمر

<sup>(</sup>۸) نی ب: مبینا.

<sup>(</sup>٩) في أ: النالث.

<sup>(</sup>۱۰) نی ب: ولا جرم.

# القسم الأولت في عِلْم آلع روض

ولنقدم على المقاصد فصولا:

#### فصل:

المختار أن الشعر العربي على الوزن للمخترع الخارج عن بحور شعر العرب<sup>(۱)</sup> شعر، لأن حدّ الشعر: قول موزون مقفّى، يدل على معنى بالوضع<sup>(۲)</sup>؛ فالقول وحده أعنى الكلم: هو الذي يقع به الاختلاف بين العرب وغيرهم<sup>(۲)</sup>.

وأما الثلاثة الأخر وهي المعنى والوزن والقافية: فالأمر / فيها على التساوى بين الأمم قاطبة، ٤أ فلهذا فإنا لو عملنا<sup>(1)</sup> قصيدة على قافية لم يقفُ بها أحد<sup>(0)</sup> من شعراء العرب، واخترعنا معانى لم له له يسبقونا إليها – كان ذلك شعرا عربيا بالاتفاق، كيف وأن الوزن المخترع ليس أبعد من ٤ كلام العرب من مسائل اخترعها النحويون، ولم تتكلم العرب بمثلها؛ كالإخبار بالذي، والألف واللام، وإدخال الموصولات بعضها على بعض، مع أنهم لم يختلفوا في تسمية ذلك كلاما عربيا. ثم من يتماطى التصنيف في علم العروض – فليس غرضه حصر الأوصاف (١٦) [فإن ذلك مما لا يضبط] (١٩) وإنما الغرض حصر الأوزان التي قالت عليها العرب أشعارها فحسب، وبيان صحيحها أو فاسدها، إذ التفطن لهذا مما لا تستقل به الخواط، كيف وقد ينفر الطبع من بعض السالم والمزاحف الجائز، ويحكم بانكساره، كما في المضارع وغيره، فبانت الحاجة إلى العروض (٨).

<sup>(</sup>١) في ب: يحور الشعر العربي.

<sup>(</sup>٢) عذا هو تعريف قدامة بن جعفر. انظر نقد الشعر.

<sup>(</sup>٣) ني ب: هو الذي يقع الاختلاف بين العرب وغيرهم فيه.

<sup>(</sup>٤) ني أ: علمنا.

<sup>(</sup>٥) أحد: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: الأوزان.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من أ. في ب: و.

<sup>(</sup>٨) ني ب: عروض.

#### فصل:

الساكن ما يحتمل ثلاث حركات غير صورته ، كميم عمرو، والمتحرك : ما يحتمل حركتين غير صورته كعينه.

وأساس الشعر شيئان:

أحدهما: مركب من حرفين؛ إمَّا متحرك بعده ساكن، ويسمى سببا خفيفا، نحو: مِنْ وعَنْ، وإما متحركين ويسمى سببا ثقيلا نحو: بكَ ولَك.

والثانى: مركّب من ثلاثة أحرف، إما متحركين يعقبها ساكن، ويسمى وَيِدًا مجموعا، نحو: دَعا ورُمَى، وإمّا متحركين يتوسطها ساكن، ويسمى وَيِدًا مفروقا، نحو: أمْس وليْت، وإذا اقترن السببان متقدما الثقيل منها على الخفيف – سمى ذلك: الفاصلة الصغرى، نحو: ذَهَبًا، وخرج ﴿

وإذا اقترن السبب الثقيل والوتد المجموع متقدما السبب على الوتده - سمِّى: الفاصلة الكبرى، والفاصلة (٢) أيضا نحو: عَلِمَتَا، ويقابلها من الأجزاء فَعِلَتَنْ، ولا تجيء إلا في زحاف، ويتركب مما ذكرنا ثهانية (٣) أجزاء تسمى الأفاعيل والتفاعيل:

اثنان خماسيان متركبان من سبب خفيف ووتد مجموع، فإن تقدم الوتد فهو فعولن، وإن تأخر فهو فاعلن.

٥أ وهما متآخيان؛ أعنى أن كل (٤) واحد منها ينقلب إلى الآخر بتغيير (٥) الترتيب، فإنك إذا قلت/:
 ٥ب (لن فعو) كان على وزن فاعلن // وإذا قلت: (علن فا) كان على وزن فعولن.

وستة سباعية: وهي على قسمين:

الأول: ما هو مركب من وتد وسببين خفيفين: فإن كان وتده مجموعا؛ فإن تقدم على سببيه فهو: مفاعلين، وإن توسط بينها فهو فاعلاتن (٦) في غير المضارع.

وإن تأخر عنها فهو مستفعلن (٧) في البسيط والرجز والسريع والمنسرح، وهذه الثلاثة متآخية: فإنك إذا قلت: (عيلن مفا)، أو (تن فاعلا) – كان على وزن (مستفعلن).

<sup>(</sup>۱) نی ب: خَرَجَا.

<sup>(</sup>٢) في ب: الفاصلة.

<sup>(</sup>٣) ني أ: ثلاثة.

<sup>(</sup>٤) بن ب: أعنى كل.

<sup>(</sup>٥) ني ب: يتغير.

<sup>(</sup>٦) في ب: وإن توسط فهو فاعلات.

<sup>(</sup>٧) ني ب: مستفعل.

وإذا قلت: (لن مفاعي)، أو (تفعلن مس) – كان مثل (فاعلاتن).

وإذا قلت: (علن مستف)، أو (علاتن فا) - صار مثل (مفاعلين)،

وإن كان ونده مفروقا، فإن تقدم على سببيه – فهو فاع لاتن<sup>(١)</sup> في المضارع خاصة.

وإن توسط بينها فهو مس تفع لن في الخفيف والمجتث.

وإن تأخر عنها فهو مفعولات.

وهذه الثلاثة أيضا متآخية, فإنك إذا قلت: (لاتن فاع)(٢)، أو (لن مستفع) – صار مفعولات.

وإذا قلت : (تن فاعلا)، أو (عولاتُ مف)(٣) - صار مستفعلن.

وإذا قلت: (تفعلن مس)، أو (لات مفعو) - صار فاعلاتن.

الثانى: ما هو مركب من وتد مجموع وفاصلة صغرى، فإن تقدم الوتد فهو: مفاعلتن، وإن تأخر فهو: متفاعلن، وهما متآخيان فإنك إذا قلت:

(علتن مفا) - صار متفاعلن.

وإذا قلت: (علن متفا) - صار مفاعلتن.

فقد تبين مما ذكرنا أن التفاعيل ثهانية في اللفظ وعشرة في الحكم لما ذكرنا في مستفعلن وفاعلاتن إنها ذوا<sup>(٤)</sup> وجهين، ويتضح ذلك في الفك إن شاء الله تعالى.

نهذه هي الأجزاء الأصول، ويها تقطع البحور في أصل الدائرة، وتعرض لها تغييرات<sup>(ه)</sup> تخرجها عن هذا الوزن إما بزيادة أو نقصان على ما سيأتي.

<sup>(</sup>١) في أ: فإن تقدم على سببه، وقد جاءت (فاعلاتن) هكذا في أ، ب.

<sup>(</sup>۲) يق ب: لن تفاع.

<sup>(</sup>۲) الله الله عولات مف.

<sup>(</sup>٤) يق ب: ذو.

<sup>(</sup>۵) نی ب: تغیرات.

#### فصل:

المصراع نصف البيت، والبيت التام ما يستونى نصف نصف ألدائرة.

والمعتدل ما يستوفى دائرته على التهام

آب والمتمم ما حذفت عروضه وسلم ضربه، وكل جزء سقط ساكن سببه أو سكن متحركه //
 آ سمى مزاحفا، وإلا فهو سالم، والجزء الذى / هو أول البيت يسمى صدرا، وما يختم به النصف الأول عروضا، وما يفتتح به النصف الثانى ابتداء، وما هو نهاية البيت ضربا وعجزا وقافية عند بعضهم.

وما هو بين الضدر والعروض، وبين الابتداء والضرب حشوا.

ثم هذه الأجزاء إن انفرد واحد منها عن بقية الأجزاء بتغيير بأن يجوز فيه ما لايجوز في بقية الأجزاء أو يلزمه ما لا يلزمها، فيسمى الصدر ابتداء والعروض فصلا، والضرب غاية.

وإذا لحق (١) على اعتداله زيادة سمى زائدا

وإذا عرى من الزيادة سمى معرى.

وكل جزء جاز أن يدخله الحَزْم فلم يدخل سمى موفورا

وإذا خالف العروض الضربُ أو الضربُ الحشوَ بزحاف أو سلامة – سمى معتلا، وكذلك المصراع الذي يقع فيه.

وإذا كان كل واحد منها مثْلَ الحشو سمى حشوا

وإذا سلم من الانتقاص يسمى الصحيح

والنقص الذي يعرضها إن لم يذهب بها سمى الواني، وإن ذهب بها فهو المجزوء وإن ذهب نصف البيت فهو المشطور.

وإن ذهب ثلثاه وبقى جزءان فهو المنهوك. والمخلع مسدس البسيط بشرط أن يكون الجزء مكبولا.

والمشطور عند الخليل ليس بشعر؛ لأنه إنما يجىء على ثلاثةٍ أجزاء فليس له عروض يخالف ضربه.

ومنهم  $\binom{(7)}{1}$  من جعله شعرا – وهو المختار – قيل  $\binom{(7)}{1}$ : عروضه ضربه، وقيل الجزء الذي قبل آخره، وكلاهما فاسد ولا يمكن جعل كل شطرين منه بينا، لأنه قد يجيء فرادي.

<sup>(</sup>١) ن أ: ألحق.

<sup>(</sup>٢) منهم: ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۳) يِش أتيل.

وفى كون المنهوك شعرا خلاف أيضا، والبيت إذا كان معتدل الشطرين عروضه مثل ضربه فى الاستعال، فجعل لها قافية مثل قافيته، ولوازم كلوازمه من الحروف والحركات سمى البيت مقفى.

وإن كان عروضه مخالفة (١) لضربه في الاستعال فجعلت في البيت كالضرب فيلزمها ما يلزم الضرب سمى البيت مصرعا.

فكل بيت مصرع<sup>(٢)</sup> فعروضه على زِنَة // ضربه أو على زِنَة ما يجوز أن يكون ضربه عليه، وإذا ٧ ب لم يكن مقفى ولا مصرعا سمنى مصمتا.

والمعاقبة بين/ الحرفين أن يجوز ثبوتها ولا يجوز سقوطهها معا.

والمراقبة أن لا يجوز ثبوتها ولا سقوطهها.

وزحاف الصدر ما زوحف لمعاقبة ما قبله

والعجز ما زوحف لمعاقبة ما بعده.

والطرفان ما زوحف لمعاقبة ما قبله وما بعده، فيكون جزء مزاحف واقعا بين جزءين سالمين من حرف المعاقبة (٢)

والبرىء ما سلم من المعاقبة التي فيها الصدر والعجز.

ومتى اجتمع فى آخر الجزء ساكنان فإنه لا يكون إلا فى الضرب، أو فى العروض إذا كان البيت مصرعا.

iv

<sup>(</sup>١) يَن أَ: عَنالفا.

<sup>(</sup>۲) تی ب: مصرعا.

<sup>(</sup>٣) في ب: من حروف المعاقبة.

#### فصل:

للشعر خمسة عشر بحرا عند الخليل، وستة عشر عند الأخفش، ولها أربع وثلاثون عروضا، وثلاثة وستون ضربا<sup>(١)</sup>.

وقد تعرض فيها زيادات فيها خلاف تذكر في مواضعها.

وهذه البحور خارجة عن خمس دوائر، وذلك لأن البحور يشابك<sup>(٢)</sup> بعضها بعضا بأن ينفك أحدها<sup>(٣)</sup> من الآخر.

ومعنى الفك أن تبتدئ من موضع خاص<sup>(1)</sup> من البحر وتقرأه إلى آخره، وتعيد فى آخره ما تركته من أوله، فيخرج منه بحر آخر، فكل بحرين أو بحور ينفك بعضها من بعض؛ فإنها تكون من دائرة واحدة.

وكيفية الدائرة أن تضع شكلا مستديرا، في وسطه نقطة، كل الخطوط الخارجة منها إلى المحيط متساوية، وتكتب في وسط الدائرة الاسم الذي وضع لتلك الدائرة، وتكتب حول الدائرة على ترتيب متحركات بحورها وسواكنها حروفا يستدل بها عليها، فتجعل صورة المتحرك هاءً، وصورة الساكن ألفا، وتكتب على موضع ابتداء كل بحر اسمه (٥) وتكرره مها تكرر، ليعرف به (٦) كيفية خروج بعض البحور من بعض، ويظهر ذلك (٧) في أبيات البحور المعتدلة// عند تقطيعها.

وكيفية التقطيع أن تتبع اللفظ، وما يؤديه اللسان من أصداء الحروف، وتنكب عن اصطلاحات الخط جانبا، فلا تُلغ التنوين، ولا واو الإطلاق، وألفه، وياءًه، ولا الحرف المدْغم، بل تعدّ الحرف المسدّد بحرفين أولها ساكن، لأن هذه كلها أشياء / ثابتة [في الملفظ] (٨). وتلغى همزة [الوصل] (١) الساقطة في الدرج، وحروف العلة التي لاقاها (١٠٠ ساكن بعدها، وجميع زيادات الخط كألف مائة، والألف التي تكتب (١١) بعد واو الجمع، وواو أولئك، وغير ذلك عما لا يلفظ به.

ثم تضع المتحرك بإزاء متحرك أجزاء التفاعيل، والساكن بإزاء الساكن، وتنظر إلى نفوس الحركات ، لا إلى نوعها من الضمة والفتحة والكسرة.

<sup>(</sup>٧) ن ب: يظهر لك.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠) ني ب: لا لاقاها.

<sup>(</sup>۱۱) في أ: والتي تكتب.

<sup>(</sup>۱) بی ب: وستة وثلاثون ضربا.

<sup>(</sup>۲) في ب: تشارك.

<sup>(</sup>٣) في أ: أحدهما.

<sup>(</sup>٤) في ب: ومعنى الفك أنك تبتدئ من موضع خاصة.

<sup>(</sup>٥) ني ب: علامته.

<sup>(</sup>٦) في ب: ليتعرف.

#### فصل:

الزحاف جائز كالأصل، والكسر ممتنع، وربما كان الزحاف أعذب في الذوق من السلامة. والزحاف يقع في الأسباب، والخرم والقطع في الأوتاد.

ثم التغييرات التى تلحق التفاعيل إما أن تكون بنقصان، وهو الأكثر، أو بزيادة. ونحن نذكر ذلك (١) بأساميها فنقول:

الخبن : إسقاط الثاني الساكن إذا كان ثاني السبب (٢).

والإضهار : إسكان الثانى المتحرك<sup>(٣)</sup>

والوقص : إسقاطه بعد إسكانه<sup>(1)</sup>

وكلاهما لا يكون إلا في متفاعلن.

والطى : إسقاط الرابع الساكن إذا كان ثاني سببيه (٥).

والقبض : إسقاط الساكن الخامس (١).

والعَصْب : إسكان الخامس المتحرك<sup>(٧)</sup>.

والعقل : إسقاطه بعد إسكانه<sup>(٨)</sup>.

والكف : إسقاط السابع الساكن من السبب(١).

والجَزْلُ : بالجيم والخاء: إسقاط الرابع بعد إسكان الثاني (١٠٠).

والقصر : إساقط الآخر الساكن، وإسكان ما قبله إذا كان آخر الجزء سببا خفيفا(١١).

فإن كان آخره وتدا مجموعا فهو القطع.

<sup>(</sup>١) في ب: نذكرها.

<sup>(</sup>٢) الخبن في اللغة هو تني جزء من التوب وخياطته ليقصر، والخبن إخفاء الشيء.

<sup>(</sup>٣) الإضهار في اللغة هو الإخفاء.

<sup>(</sup>٤) سمى الوقص تشبيها له براكب الدابة الذي يسقط عنها فتوقص غنقه أي تندق.

 <sup>(</sup>٥) سمى طبا لأن حذف الحرف الرابع الساكن في التفعيلة السباعية يجعل الحروف التي قبله وبعده تلتف كالتفاف الثوب أ الذي يطوى.

<sup>(</sup>٦) القبض هو اجتهاع الأشياء وسمى قبضا لأن حروف التفعيلة قد انجتمعت بحذف الحرف الخامس منها.

<sup>(</sup>٧) الشيء المعصوب هو الذي منع عن الحركة بسبب عصيه، وقد سمى عصبا لفقد الحركة.

 <sup>(</sup>A) العقل هو التقييد والمنع من الحركة.

<sup>(</sup>١) الكف هو تقصير التوب من ذيله وقد شبه بذلك إسقاط السابع الساكن.

<sup>(</sup>١٠) الجزل والحزل بعنى القطع

<sup>(</sup>١١) القصر هو المنع والحبس.

والتشعيث: إسقاط أحد متحركي وتد فاعلاتن (١).

والجزء : إسقاط أول متحرك من الوتد المجموع إذا كان الجزء صدر البيت، وكان ذلك في مفاعيلن سالما.

فإن كان ذلك في فعولن سالما فهو الثلم.

وإن كان // في مفاعلتن سالما فهو العضب.

والخرم: يعم الكل(٢).

۹ب

والحذف: إسقاط السبب الحفيف من آخر. الجزء. والحدِّ: إسقاط الوتد المجموع من آخر الجزء<sup>(٣)</sup>.

والوقف: إسكان آخر مفعولات.

أ فإن أسقط فهو الكسف بالسين غير المعجمة، وقد يقال بالشين أيضا/ والصلم: إسقاط وتد مفعولات<sup>(1)</sup>.

والاذالة: أن يزاد على آخر الجزء حرف ساكن إذا كان آخره وتدا مجموعا<sup>(٥)</sup>. فإن آخره سببا فهو التسبيغ<sup>(٦)</sup>.

والترفيل: زيادة سبب خفيف على متفاعلن<sup>(٧)</sup>.

فهذه هي التغييرات المفردة، وقد يجتمع تغييران يكون لمجموعها اسم:

فالمخبون إن طوى فهو خبل<sup>(۸)</sup> وإن كف فهو شكل<sup>(۱)</sup> وإن قطع فهو كبل<sup>(۱۰)</sup>

<sup>(</sup>۱) تشبيها له بالوتد الذي يتشعث رأسه إذا دق.

<sup>(</sup>۲) الخرم القطع، والرجل الأخرم هو الذى قطع طرف أنفه بحيث لا يبلغ الجدع، وهو وصف لمن ثقبت أذنه. والحرم عند الخليل ومن تبعه هو حذف حرف من الوتد المجموع في أول البيت، ولم يجيزوا الحرم في السبب. وقد ذهب غيرهم إلى أن الحرم حذف من أول البيت سواء كان وتدا مجموعا أو لم يكن بشرط ألا يلى الحرف المحذوف ساكن حتى لا يبتدأ بساكن الدر ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الحذ هو القطع وقد سمى بذلك إسقاط الوتد المجموع من آخر الجزء.

<sup>(</sup>٤) صلمه صلًّا: قطعه واستأصله وغلب استعماله في الأذن والأنف.

<sup>(</sup>٥) تشبيها له بذيل الثوب.

<sup>(</sup>٦) مأخوذ إسباغ الوضوء أي إتمامه.

<sup>(</sup>Y) تشبيها له بالثوب الطويل الذي يرفل فيه صاحبه.

<sup>(</sup>٨) تشبيها له بالمخبول الذي ذهبت يداه.

<sup>(</sup>٩) تشبيها له بالدابة المشكولة التي لا يمكنها المشيء.

<sup>(</sup>١٠) الكبل هو القيد من أي شيء كان.

والمعضوب إن كف فهو نقص(١) وإن حذف فهو قطف<sup>(۲)</sup> والمحذوف إن قطع فهو بتر<sup>(۲)</sup> والخرم بعد القبض إن كان فى فعولن فهو ثرم<sup>(1)</sup> **وبى مف**اعيلن شتر<sup>(٥)</sup>. وبعد العصب قصم (٦) وبعد العَقْلُ جَمَمُ<sup>(٧)</sup> وبعد الكَفُّ خَرَبُ<sup>(٨)</sup>. وبعد النقص عقص <sup>(1)</sup>.

وقد يجتمع تغييران ليس لمجموعها اسم مفرد

ونحن نسوق التفاعيل الثهانية وما يدخل على كل واحد منها من التغيير:

فالأول: فعولن، وله ستة فروع:

فُعُولُ مقبوض فعول مقصور

فَعُلُنْ أَثْلِم منقول من عولن (١٠٠)

فَعْلُ أَثْرِم منقول من عُول فَعَلْ محذوف منقول من فَعُو

فع أبتر.

الثاني: فاعلن، وله فرعان:

فَعلَنْ: مخبون

فَعْلَنْ: مقطوع منقول من فاعل.

<sup>(</sup>١) الأعضب هو التور الذي ذهب أحد قرنيه وقد سمى بذلك لسقوط أحد متحركي وتده.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قطف الثمار أي قطعها.

<sup>(</sup>٣) البتر هو القطع للذنب وغيره.

<sup>(</sup>٤) الأثرم هو الذي كسرت سنه من أصلها. ويكون الثرم في أول الطويل والمتقارب فتصير فعولن عولن. ـ

<sup>(</sup>٥) الشتر في أصله هو القطع والشق ويكون للشفة السفلي وجفن العين.

<sup>(</sup>٦) القصم في اللغة هو الكسر وفيه معنى الملاك.

<sup>(</sup>٧) الجمم في أصله دَثرة اللحم حول العظم والكيش الأجم هو الذي لم يكن له قرن.

<sup>(</sup>٨) الجرب بتسكين الراء وقنحها هو تعطيل الشيء عن أن يأتي منفعته وقد سمى بذلك لأن الحذف لحقه في أوله وآخره.

<sup>(</sup>٩) العقص في أصله هو الإلتواء ويوصف بذلك شعر المرأة وقرن التيس وغيرهما.

<sup>(</sup>١٠) الثلم هو الكسر ويوصف به السن والقعب.

```
وقد أورد بعض المتأخرين له فرعين آخرين:
                                                      فَعِلَان: مخبون مذال فاعلاتن.
                                                      فاعلاتن: مرفل، وهو غريب.
                                            الثالث: مستفعلن، وله أحد عشر فرعا:
                                                  مُفَاعلن: مخبون منقول من مُتَفْعلُنْ
                                               مُفْتَعِلُن: مطوىً منقول من مستعلن(١)
                                                    فَعِلَنُنْ: مخبول منقول من مُتَعِلَنْ
                                                                مستفعل: مكفوف (٢)
                                               مفاعل: مشكول منقول من متفعل<sup>(٣)</sup>
                                             مُفْعُولن: مقطوع منقول من مستفعل(1)
                                             فَعُولن: مكبول// منقول من مُتَفْعِل<sup>(0)</sup>
                                                                    مستفعلان: مذال
                                          مُفَاعلان: مذال مخبون منقول من مُتَفْعلان
                                          مُفْتَعلان: مذال مطوى منقول من مُسْتَعلان
                                            فَعِلْتَان: مذال مخبول منقول من مُتعَلان.
ومستفعل ومفاعل: من فروع مستفعلن الخفيفية(١٦) والمجتثية والبواقي من فروع مستفعلن
                                             البسيطية والرجزية/والسريعية والمنسرحية.
                                                 الرابع: مُفَاعيلن، وله سبعة فروع:
                                                                  مفاعلن: مقبوض
                                                                مفاعيلُ:(٢) مكفوف
                                                                   مفاعيل: مقصور
                                                   فَعُولُنُّ: مُعذوف منقول من مفاعي
                                              مَفْعُولُنْ: أخرم منقول (٨) من فاعيلي
                                                                      فَاعِلُنْ: أَشْتَر
                                                مفعول: (1) أخرب منقول من فاعيل.
                                                            (١) في أ: منقول من مستفعلن.
                                                                     (٢) في أ: مستفعلن.
                                                       (٣) في أ: مشكوك منقول من متفعلن.
                                        (1) في ب: مفعول، وفي أ: مفعولن منقول من مستفعلن.
                                                                      (٥) في أ: متفعلن.
```

(٦) في أ: الخفيفة.

(٧) في أ: مفاعيلن.

(٨) في أ: منقولن. (٩) في أ: مقمولن.

18

الخامس: فَاعِلَاتُنْ ، وله أحد عشر فرعا: فَعَلَاتُنْ: مخبون

فاعِلاتُ: مكفوف

غَعِلَاتُ: مشكول<sup>(١)</sup>

فَاعِلَانْ: مقصور منقول من فاعلات

فَعلان: مُقْصُور مخبون منقول من فَعلات

فَاعِلن: محذوف منقول من فَاعِلَا

نَعِلُنْ: محذوف مخبون منقول من فَعِلَا

فَعْلُنْ: أبتر منقول من فاعِلْ

مَفْعُولُنْ: مشعَّت (٢) منقول من فَاعِلْتُن (٢) أو فَالاَتُنْ

فَاعِليَّان: مسبغ منقول من فاعلاتان الله

فَعِلَيَّان<sup>(1)</sup> مسبغ مخبون.

واعلم أن المعاقبة قائمة بين نون فاعلاتن، وبين ألف فاعلن أو فاعلاتن الواقع بعده. فلا يجوز أن تحذفها فتقول: تف لئلا يفضى إلى فاصلة كبرى مركبة من جزمين.

فكف فاعلاتن لمعاقبة، وكذلك خبنها إن كان في وسط البيت دون الأول؛ ولذلك سبّاه الخليل ابتداء، وأجاز الخليل وأصحابه المعاقبة بني ساكني السببين الملتقيين من آخر المصراع الأول وأول الثاني، لأنه قد جاء على ما سيأتي، وأباها الباقون.

ثم خبن فاعلاتن في الحشو يسمى الصدر، لأنها زوحفت لسلامة ما تقدمها(٥).

وكفها أولا وغير أول يسمى// عجزا؛ لأنها زوحفت لسلامة ما بعدها.

وشكلها أولا يسمى المشكول العجز؛ لأن خبنها لغير معاقبة.

وشكلها وهى حشو يسمى المشكول الطرفين؛ لأن خبنها لسلامة ما قبلها، وكفها لسلامة ما بعدها.

السادس: مَفَاعَلَتُنْ، وله (٦) ثهانية فروع:

مفاعیلن: معصوب (<sup>۷۷)</sup> منقول من مفاعلتن، وحینئذ یکون بین ساکنی سببیه معاقبة، فلا یجوز حذفها حتی تبقی مفاعل.

۱۱ ب

<sup>(</sup>۱) في أ: مشكول.

<sup>(</sup>٢) بن أ: من مشعث.

<sup>(</sup>٣) في أ: منقول من فاعاتن.

<sup>(</sup>٤) في ب: فعلنان.

<sup>(</sup>٥) نق أ: ما يقدمها.

<sup>(</sup>٦) نی ب: ولها.

<sup>(</sup>٧) بَيْ أَ: معضوب.

in

مَفَاعِلُن: معقول منقول من مُفَاعَتُنْ (۱)
مَفَاعِبُل: منقوص منقول من مُفَاعَلَتُ
مُفْعِلَن: مَقطوف منقول من مفاعل
مُفْعِلُن: أعضب منقول / من فَاعِلْتُنْ (۱)
مَفْعُولُن: أقصم [منقول من فاعَتُنْ
مَفْعُولُن: أجِم منقول من فاعَتُنْ
مَفْعُولُ: أعقص منقول من فاعَلَتُ
مُشْتَفْعِلُن: مضمر منقول من مثفاعلن
مُشْتَفْعِلُن: موقوص منقول من مثفاعلن
مُفْعِلُن: معزول منقول من مثفاعلن
مُفْعِلُن عَرول منقول من مُثفَعِلُن
فَعُلاتَنْ: مقطوع منقول من مُثفَعِلُن
مَفْعُولُن: مقطوع منقول من مُثفَعِلُن

فَعِلُنْ: أَحَذُّ (٢) منقول من مُتَفَا.

وإذا حد متفاعلن في الكامل - فالقصيدة حداء. فَعَلَن: أحد مضمر منقول من مُتْفًا. مُتفَاعلان: مذال.

مستفعلان: مذال مضمر منقول من مُتفاعلان. مُفَاعِلان: مذال موقوص منقول من مضموم الميم. مُفَعِلان مذال مجزول منقول من متفعلان. مُتَفَاعلاً ثُنْ: موفل.

مُستَفُعلاً بن عنه من منفاعلاتن.

مُفَاعِلَاتُنْ: مرفل موقوص.

مُفْتَمِلاً تُنْ: مرفل مجزول منقول من متفعلاتن والمعاقبة ها هنا بين سببى مستفعلن ومستفعلان ومستفعلان ومستفعلات قائمة، فلا يجوز أن تسقط منها السين والفاء معا.

<sup>(</sup>١) في ب: مفاعلتن.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب.

 <sup>(</sup>٣) وردت هذه اللفظة ومشتقاتها بالجيم في أه ب، والحذّ أو الحذّدُ عند العروضيين سقوط وتد من البحر الكامل فتصير منفاعِلُنْ فَعَلِنْ.

الثامن: مفعولات، وله أحد عشر فرعًا:

فَعُولاتُ وربما قالوا مفاعيل: مخبون // منقول من مُعُولاتُ.

فَاعِلات: مطوى منقول من مَفْعُلات.

نَعُلاتُ: مخبول<sup>(١)</sup> منقول من مُعُلاتُ.

مَفْعُولَانْ: موقوف منقول من مَفْعُولاتْ.

فَعُولانْ: موقوف مخبون منقول من مُعُولَاتْ.

فَاعِلانْ: موقوف مطوى منقول من مَفْعُولاتْ.

مَفَعُولُن: مكشوف (٢) منقول من مَفْعُولًا.

فَعُولُنْ: مكشوف مخبون منقول من مَعُولاً.

قَاعِلُنْ: مكشوف مطوى منقول من مَفْعُلاً.

فَعِلُنْ: مكشوف مخبول منقول من مَعْلَا. فَعُلُنْ: أصلم منقول من مَفْعُو.

ومفعولات حيث وقف <sup>(۲)</sup> لم يجز طيه <sup>(۱)</sup>، لئلا يلتبس ضرب بضرب؛ لأن فاعلان ومفعولان ضربان، وجاز خبنه لأنه يصير فعولان فلا يلتبس بفاعلان.

فهذه هي فروع الأجزاء، ولا نريد<sup>(٥)</sup> أن الفروع المذكورة عند كل أصل أينما<sup>(١)</sup> وقع جازت فيه، فإن ذلك غير/ مطرد، وإنما المراد أن هذه الأصول ليس لها فروع وراء ما ذكرنا. ١١٢

١٢ب

<sup>(</sup>۱) في ب: مخبون.

 <sup>(</sup>٦) في أ: مكسوف. والكشف سقوط السابع المتحرك ولم يرد إلا في مفعولات في السريع والمنسرح، وحذف الناء يجعل الوقد سبيا فَيكشفه.

<sup>(</sup>٣) وهو إسكان السابع المتحرك ولم يرد أيضا إلا في مفعَّولات.

<sup>(</sup>٤) أي حذف الرابع الساكن فيه .

<sup>(</sup>٥) في ب: ولا يزيد.

<sup>(</sup>٦) في أ: إنما.

# فصل في مواضع الخرم والخزم:

أما الخرم: فجائز في أول البيت، وأما في أول الابتداء فإن كان البيت مقفي (١) أو مصرعا جاز، وإلا في جوازه خلاف، واحتج مجوزوه (٢) بقول الشاعر:

فلمًا أَتَانِي والسماءُ تبلّهُ قُلْتُ له أهلًا وسهالًا ومرحبا فقوله: قلت فُعْلُ أثرم (٣).

وبقول إمرئ القيس:

وَعَيْنُ لِهَا حَدْرَةُ بَدْرَةً شُقَّتْ مِـآقِيِهَمِا مِنْ أُخَـر (٤) فقوله: شقَّتْ فَعُلُنْ: أَثِلُم (٥).

وقد جمع الشاعر خرمين متفق على إجازته، ومختلف فيه فقال:

لكن عُبيَّــد الله لَمَّــا أَتَيْنُـهُ أَعْطَى عَطَاءً لا قَليلا ولا نَزْرًا(٢)
فقوله: لكن وأعطى فعلن أثلم الأول صدر، والثانى ابتداء وأنشد الصاحب:
أبْــدَلَـنى بِنَيْــم اللّــلاتِ رَبّى حَنْــظَلَة اللّــذى أحيْى تَمِيمَــا
أول الوافر.

فقوله: أبدلني وحنظلة كلاهما مفتعلن (Y) أعضب.

واختلفوا في جواز خرم مستفعلن // ومتفاعلن (<sup>۸)</sup> إذا بلغ بهما الزحاف إلى مفاعلن، واحتج مجوزوه <sup>(۱)</sup> بقول يزيد بن مفرغ الحميري <sup>(۱۰)</sup>:

\_\_\_\_\_

۱۳ ب

<sup>(</sup>۱) في ب: فإن كان مقفيا

<sup>(</sup>۲) نی ب: مجوزه.

 <sup>(</sup>٣) أي اجتمع فيه الخرم والقبض فحذفت فاء فعولن ونونه فبقى عُولُ الذي نقل إلى فعل، والبيت من ثانى الطويل.

<sup>(</sup>٤) ديوان امرئ القيس ص ١٦٦ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط الثالثة دار المعارف سنة ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٥) الخرم إذا وقع في الطويل أو المتقارب سمى ثلها. والبيت ثالث المتقارب.

<sup>(</sup>٦) البيت من أول الطويل ويروى مطلع البيت بقوله: (لكنَّ عبد الله....).

<sup>(</sup>٧) ن ب: مفتعل.

<sup>(</sup>۸) فی ب: متفاعل.

<sup>(</sup>٩) ني ب: مجوزه.

<sup>(</sup>۱۰) دیوان یزید بن مفرِّغ الحمیری ص ۱٤٥ جغ وتحقیق داود سلوم، نشر وتوزیع مکتبة الأندلس ببغداد، مطبعة الإیان سنة ۱۹۶۸، وقد جاء البیت الثانی فی أ، ب مبدره بقوله: هامة تدعو صدی.

وهامة طير من طيور الليل. ويعتقد العرب أن روح المقنول تتمثل في طائر يقف على قبره مطالبًا بالتأر له. والمسقّر حصن بين حران والبحرين، ويقال إنه حصن لعبد القيس مع حصن آخر بقال له الصفا.

وشَرِيتُ بُرِدًا لَيْعَنِي مِنْ بَعْد بُرد كُنْتُ هَامَهُ أَوْ بُومةٌ تَدْعُو صَدَى بَيْنَ المُشَعَّرِ واليَمامَهُ

سادس الكامل.

فقوله: هامنن فاعلن مخروم.

وأما الخزم [بالزاى] (١) فهو زيادة تلحق أول البيت تسقطه في التقطيع، وأكثر ما يكون من حروف المعاني، وذلك إما بحرف (٢) كالواو في قوله:

وإذا أنْتَ جَازَيْتَ أَمَراً السوءِ فِعْلَهُ أَتَيْتَ مِنَ الأَخْلاقِ ما ليس راضيا أُول الطويل<sup>(٣)</sup>.

وإما بحرفين<sup>(1)</sup> كقد في قوله:

قد فاتنى اليوم من حديثك ما لست مدركه

رابع الخفيف (٥).

وإما بثلاثة أُحَرف كإذا في قوله:

إذا خدرت رجلي ذكرتك يا فوز كيما يذهب الخدر/

[ خامس المديد ]<sup>(٦)</sup>.

وكنحن فى قوله:<sup>(٧)</sup>

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الخَرْرَ جِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهُ رَمْيْنَاهُ بَسْهِمَيْنِ فِلَمْ أَخْطِئْ فُوَادَهُ

[ ثاني الهزج ]<sup>(۸)</sup>.

وإما بأربعة أحرف كاشدد في قوله:

اشْدُدْ حَيَازِيمَكَ للموْتِ فَإِنَّ الموتَ لاقيكا ولا تجرَغُ مِنَ الموْتِ إذا حلَّ بِوَادِيكا(١)

in

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أ، وقد ورد في ب بالزاة بدلا من الزاي.

<sup>(</sup>٢) في أ: إما الحرف.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ.

<sup>.(1)</sup> في أ: وإما حرفين.

<sup>(</sup>٥) ساقط من أ

<sup>(</sup>٦) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) ذكر أنه سمع من الجن، وجاء في أ: رمينا يسهمين، وفي ب: قلم نخط وقد ورد في اللــان ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٨) ساقط من أُ

<sup>(</sup>٩) ويروى: إذا حل بناديكا وقد سقطت الدال الثانية من اشدد في أ.

[ أول الهزج ]<sup>(۱)</sup>.

والخزم في غير الأول<sup>(٢)</sup> قبيح كما أنشذوا لطرفة:

هل تذكرون إذ نقاتلكم إذ لا يضر معدما عدمه المديد إ(٢)

فخزم بهل في أوله، وبإذ في قوله إذ لا يضر.

وكما أنشد ابن جني:

الفخر أوله جهل وآخره حقد إذا تبذكرت الأقوال والكلم (1) [ أول البسيط ] (٥).

فخزم بحقدن في الوسط.

وأما ما أنشد الصاحب:

يا نفْسُ أكْلًا واضطجاعا يا نَفْسُ لَسْتِ بخالده [ ثامن الكامل ] (٦)

فالصواب إسقاط يا الثانية.

وإذا قد فرغنا من هذا فلنذكر البحور بتوفيق الله تعالى:

<sup>(</sup>١) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: في عز الأول.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) ن ب: تذكر.

<sup>(</sup>٥) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) ساقط من أ والترفيل هنا في العروض دون الضرب، وهذا شاذ.

الطويل: هو:

هو: فعولن مفاعيلن أربع مرات، وبيته:

ِ أَلَا حَبِياً رَسْمًا بِدَارَيْن قد مرَّت به أغضرٌ من عهد كَسْرَى وسابور وهو مصنوع، فإن العرب لم// تستعمله تاما إلا في التصريع. ۱٤ پ

وله عروض واحدة مفاعِلُن مقبوضة.

ولها ثلاثة أضرب:

الأول: مفاعيلن سالما، وبيته [ لطرفة ]:".

وَلُمْ أَعْطِكُمْ في الطَّوْعِ مَالِي ولا عِرْضي أُبَا \* مُنْذِرِ كَانَتْ غَرُورًا صَعِيفَتى مصرعه:

لَقَدُ زَادَنِي مَسْرِ اللَّهِ وَجُدًا عَلَى وَجُدِي أَلَا يَا صَبَا نَجْدٍ مَنَى هَجْتَ مِنْ نَجْد الثاني: مفاعلن كالعروض، وبيته (١١):

ويسأتيكَ بسالأخْبَارِ مَنْ لَمْ تُسزَوِّدِ سَتُبْدِى لَكَ الأيامُ ما كُنْتَ جَاهِلاً مقفاه.

وإنْ لم تَكُنْ إلاً رَمِيمًا بَـوَالِيَــا(٢) أَلًا حَى بالزَّرْق الرسومَ الخَوَالِيَـا الثالث: فعولن محذوفا، وبيته:

أَقِيمُوا بَنِي النَّعْمَانِ عَنَّا صُدُورَكُمْ وإلا تُقِيمُوا صَاغِرين الرُّهُوسا(٣)

مصرعه:

أَلَا مَسنُ لِسَلْسِلِ لَا أَرَاهُ يَسزُولُ طبويلٍ وليسل المستهام طبويل والأحسن أن تكون قبل هذا الضرب فُعُول مقبوضة كقول أبي الأسود:/ 118 وما كلِّ ذِي لُبِّ بُمؤْتِيكَ نُصْحَهُ ولاً كُلُّ مُؤْتِي نُصْحَه بلبيب(1)

وهذا الضرب لا يجيء مردفا إلا بألف أو واو أوياء، والأحسن أن يكون قبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة، فإن جاء قبلهما فتحة فهو قبيح كقول جابر بن رالان:

وأى ثنايا المجد لم تطلع لها وأنتم غضاب تحرقون علينا

ما بين القوسين ساقط من أ، والبيت في ديوان طرفة ص ١٤٣ ط دار صادر ببيروت.

<sup>(</sup>١) المعلقات السبع للزوزني معلقة طرفة ص ٧٣ مكتبة القاهرة بالأزهر.

<sup>(</sup>٢) في أ: بالذرق وفي ب بالرزق.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في شرح المفضليات للتبريزي منسوبا ليزيد بن الحذاق ص ١٠٥٣ شرح وتحقيق على البجاري ط نهضة مصر سنة ١٩٧٧ م.

<sup>(</sup>٤) في أحوث تصحد.

وكقول عمرو بن سعد (۱).

لَعبلُ إِلَهُ العَرْشِ يَغْفِرُ زَلَتى وإنْ كُنْتُ فيها أَعْظُمَ الثقليْنِ وأثبت الأخفش للطويل ضربا رابعا وهو مفاعيل مقصورا، وأنشد لامرى القيس: أحسطلُ لوحاميتُمُ وصَبَرْتُمُ لَأَنْنَتُ خَيْرًا صَادِقًا وَلَارْضَانِي (٢) ثيبابُ بنى عَدوف طهارَى نقيَةٌ وَأَوْجُههُمْ عند المشاهِدِ غُرَّانُ (٢) ورواه الخليل مطلقا بالإقواء فصار لأرضاني وغَرَّاني.

ولم يجز الخليل أن يجيء عروض الطويل إلا مفاعلن مقبوضة، وأجاز الأخفش أن يجيء فعولن محذوفة مع أي ضرب كان، وأنشد مع الضرب الثاني:

١٥ ب جَـزَى الله عَبْسًا عَبْسَ آل بغيّض جزاء الكِلاَبِ النَّابِحَاتِ وَقَدْ فَعَلْ (١٥)// ومع الثالث:

وَمَا سَاءَنى سَعْدُ وَصَاحِبُ سَعْدٍ وَمَا طَلَبَانِى قَبْلَهَا بِغَرَامَهُ أَلَمْ تعلمى يَاهَ أَن عَامَكَ هَذَا مُغَرَّقُ أَلَانٍ ومَصْرعُ هَامَهُ (٥) وهذا نادر، والمشهور قول الخليل.

زَخَافه حذف النون من فعولن حسن، وحذف الياء من مفاعيلن أحسن من حذف النون عند الخليل، والعكس عند الأخفش.

ولا يجوز كف مفاعيلن في الضرب الأول، ولا قبض فعولن في الثالث؛ لإفضائهما إلى الوقف على المتحرك.

ولا يجمع على مفاعيلن بين القبض والكف، وشذ قوله:

ألا بئس ما جاءت به إذا خالها غواة. الرجال يتناجونها بعدى فقوله: رجالي مفاعل مقبوضا مكفوفا.

ولا يجوز الحذف في مفاعيلن إلا في الضرب أو في العروض في البيت المصرع، وكذا في الم عند الأخفش إلى المصرع / عند الأخفش

بيت القبض من الضرب الأول:

أتطلب من أسود بيشة دونه أبو مطر وعامر وأبو سعد

<sup>(</sup>١) في ب عمر بن سعيد. (٢) لم نعثر على هذا البيت في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) البيت ورد في ديوان امرئ القيس ص ٨٣ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط الثالثة دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في ديوان النابغة ص ١٩١ كيا يلي: ٠

جزى الله عبسا في المواطن كلها جزاء الكلاب العاويات وقد فعل.

<sup>(</sup>٥) في أ: ألم تعلمي بأن...

ومن الثاني<sup>(۱)</sup>: سَــمَــاحَــةٌ ذًا وبــرَّذَا وَوَفَــاءَ ذَا ونــائـلَ ذَا إِذَا صَحَــا وإِذَا سَكِـر

بيت الثلم والكف

شَاقَتْكَ أُحْدَاجُ سُلَيْمَى بِعَاقِلِ فَعَيْنَاكَ لِلْبَيْنِ تَجوُدَان بالدَّمْعِ فَقُولهِ شَاقَتْ فَعُلُنْ أَثلم، وكَأَحْدَاجُ وكَلِلْبَيْنِ مفاعيلُ مكفوفا (٢).

بيت الثرم:

هَاجَكَ رَبْعُ، دَارِسُ الرسْمِ "بِاللَّوَى لأَسْمَاءَ عَفَى آيَهُ المَوْرُ والقَطْرُ") ومثله:

لیس خلیلی بالملول ولا البذی إذا غبت عنه باعنی بخلیال فقوله: هاج ولیس: فعل (<sup>1)</sup>: أثرم.

وأقصر بيت للطويل يكون على ستة وثلاثين حرفا كقول بعض العروضيين: ليتهُمُ وَقَد ناءوك بنجد عاد لقاؤهم عليك سريعا وتقطيعه: فعل مفاعلن فعول مفعولن – مرتين.

وهذا مبنى على إجازة الخرم في الابتداء، وعلى مجيء عروضه على فعولن.

## تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من الطويل فالجزء الأول والخامس إما فعول<sup>(٥)</sup>// أو فعولن أو فعلن أو فعلن. ١٦ ب والثاني والسادس إما مفاعيلن أو مفاعلن أو مفاغيل.

والثالث والسابع إما فعولن أو فعول.

والرابع مفاعلن، وكذا فعولن على رأى الأخفش

وتعرف قيله من أبيله شمائللا ومن خالله ومن يلزيلد ومن حجلر

<sup>(</sup>١) القبض هنا في فعولن صارت فعول، وفي مفاعيلن صارت مفاعلن وتقطيع الشطر الأول: سماح فعول تذاوير مفاعلن، رذاو فعول، وفاء ذا مفاعلن والبيت في ديوان امرئي القيس ص ١١٣، والبيت الذي قبله:

<sup>(</sup>٢) في ب: كلين مفاعيلن مكموما. وقد ورد البيت في كتاب الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١٩ تحقيق الحساني حسن عبد اقد ط دار اللواء بالرياض، وتقطيعه الشطر الأول: شاقت: فعلن أثلم، كأحداج مفاعيل مكفوف، سليمي فعولن سالم، بعاقل مفاعلن مقبوض أما الشطر الثاني فتفاعيله سالمه.

 <sup>(</sup>٦) في ب: لأسهاء عفيا ايها، وقد ورد البيت في الكافى في العروض والقوافى ص ٢٩، وتقطيع الشطر الأول: هاج فعل،
 كربعندا مفاعيلن، رسرس: فعولن، مبللوا مفاعلن، والشطر الثانى تفاعيله سالمه.

<sup>(</sup>٤) نق ب فعلن.

<sup>(</sup>٥) في ب: قمولن.

أورده التبريزي في الكاني ص ٣٤ والشطر الأول على وزن؛ فاعلاتن فاعلن فاعلن والثاني على وزن فاعلاتن فاعُلن فعلن. وقد ورد في أ. ب: إنما الدلقاء..

فإن كان البيت من مصرع الضرب الأول كان مفاعيلن وإن كان من مصرع الثالث كان فعولن.

والضروب على ما تقدمت.

المديد:

هو: فاعلاتن فاعلن أربع مرات.

وبيته:

من لصبّ هائم من غَزَالِ نَاعِمٍ شَفّ قلبيٌّ في الهوى بين حُورٍ نُهِّدِ وهو مصنوع.

وأنشدوا:

اعلموا أنّا كَمَنْ قد مَضَى من قبلنا كانَتْ الدُّنْيَا لَهُ نَحْن أَمْواتٌ غَدَا ١٦٦ والظاهر أنه أيضًا مصنوع؛ فإن العرب لم تستعمله إلا مسدسا، ولبعض/ المولدين قصيدة استعمل فيها المديد مثمنا فمنها:

وَلَيْسَ مَنْ يَشْكُو إِلَى أَهِلُهُ طُولَ الكرَى كَالذَى يَشَكُو إِلَى أَهْلِهُ طُولَ السَّهَرُ لا تَلْمُهُ إِنْ شَكَا ما يُقَاسِى أَوْبَكَى وامتحنْ باطِنَـهُ بالَّـذِى مِنْــهُ ظَهَـرْ والمتديد ثلاث<sup>(۱)</sup> أعاريض وستة أضرب.

العروض الأولى: فاعلاتن سالمة، وضربها مثلها، [وبيته لمهلهل:](٢)

يَالَبَكْمِ أَنْشِمُوا لِي كُلَبْمًا يَالَبَكْمِ أَيْنَ أَيْنَ السِفِرَارُ مَقَاهِ:(٣)

يَالَبَكُ مِ أَيْنَ أَيْنَ السِفِرَارُ لَيْسَ لِى بَعْدَ كُليْبٍ قَرَارُ العروض الثانية: فاعلن محذوفة، ولها ثلاث أضرب:

الأول: فاعلان مقصورًا، وبيته:

لا يسغسرن امسرأ عسسه كمل عيش صائس للزوال (١) معه:

شتُّ شَعبُ الحيّ بعْدَ التنامِ وَشَجاكَ الْيُومَ ربعُ المقامِ (٥)

<sup>(</sup>١) في ب: ثلاثة. (٢) ما بين القوسين ساقط من أ. (٣) لم يرد في ديران مهلهل من ربيعة.

<sup>(</sup>٤) في ب: سائر للزوال. وقد ورد البيت في اللسان مادة قصر.

<sup>(</sup>٥) في ب: شتا، والبيت للطرماح بن حكيم، انظر ديوانه ص ٩٥، ط لندن سنة ١٩٣٧.

الثاني: فاعلن محذوفا، وبيته:

اعْمَلُمُ وَا أَنَّى لَكُمْ حَافظٌ شَاهِدًا مِا كُنْتُ أَو غَالِبا(١) مَفْاه:

زَعَمَ النعمانُ مَلْكُ العمرب لَيْسَ يُنْجِى مِنْ عَصَاهُ الهَرَبُ<sup>(۲)</sup> الثالث: فعلن أبتر، وبيته:

إنَّمَا الرَّزُلْفَاءُ ياقُونَـةُ أَخْرِجَتْ مِنْ كيس دِهْقَانِ مِصِعه:

مَا يَهيسجُ الشَّوْقَ مِنْ دَارِ أُورَمَادٍ بَسِيْنَ أَجْسَجَارِ وهذا الضرب والذي // قبله لم يثبتهما الأخفش زاعما أنهما لم يسمعا عن العرب وأثبتهما ١٧ ب الخلل (٣).

العروض الثالثة: فعلن محذوفه [ مخبونة ](٤)، ولها ضربان:

الأول مثلها: وبيته:<sup>(٥)</sup>.

للفَتَى عَفْلُ يَعِيشُ بِهِ خَيْثُ تُهْدِى سَاقَهُ قَدَمُهُ مِفاه: (١)

أَشَجَاكَ الرَّبْعُ أَمْ قِلْمُلْهُ أَمْ رَمَادُ دَارِسُ حُلْمَلْهُ الثَّانِي: فعلن أبتر، وبيته: /

رُبً نَارٍ بَتُ أَرْمُقُهَا تَقْضِمُ الهِنْدِيِّ والغَارَا(٢)

مصرعه:

يَا لُبَيْنَى أَوْقِدِى النَّارَا إِنَّ مَنْ تَهْوِينَ قَدْ حَارَا (^^) وذهب الكسائى إلى أن العروض الثالثة وضربها بيتاها في الأصل من البسيط، [ الأول من أوله، والثانى من ثانيه، وقال: هما في الأصل مقدَّرَانِ بمستفعلن، فألقى منهما ] (^^). كان الأول:

ivy

<sup>(</sup>١) ورد البيت في مفتاح العلوم للــكاكي: اعلموا أني حافظا. المفتاح ص ٢٢.

<sup>(</sup>۲) ورد البیت نی الکانی للنبریزی ص ۳۳، والبیتان علی وزن: فاعلانن فاعلن فاعلن نی کل شطر.

<sup>(</sup>٣) في أ: وأثبتها الأخفش. (٤) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان طرفة ص ٧٥ ط داو صادر بيروت.

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان طرفة ص ٧٥ ط دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>۷) دیوان عدی بن زید ص ۱۰۰ ط بغداد.

<sup>(</sup>۸) دیوان عدی بن زید ص ۱۰۰ ط بغداد.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من ب.

يا صاحبى للفتَى عَقْلُ يَعيشُ بِهِ في أَمْرِهِ حَيْثُ تُهْدِى ساقه قدمهٔ وكان الثاني:

: قُـولاً لَهَا رُبُّ نـار بِتُ أُرْمُقُهَا إِذَا وَقَـدَتْ تَقْضِمُ الهندِيِّ والغَـارَا وهذا فاسد لأن الجزء أِنما يكون في الأواخر لا في الأوائل، والأحسن في الضرب الرابع والسادس أن يجيئا مردفين، ولم يسمع إلا بألف، وأجازهما الأخفش غير مردفين، وأنشد ابن جنى:

. إِنَّ نُعْمِىً أَقْصَدَتْ رَجُلًا آمِنُنا بِالخِيفِ إِذْ تَـرْمِى وهو شاذ.

وزحافه: العروض الأولى يجوز خبنها [ولا يجوز كفها](١).

والثانية: لا يجوز خبنها لئلا تلتبس بالثالثة.

والضرب الأول يجوز خبنه، وأخطأ أبو زكريا حيث منعه، ولا يجوز خبن الثاني، وشذ مثل وله:

كُنْتُ أَخْشَى صَرْفَ تلْكَ النَّوَى فَرَمَانِي دَهْرُهُمْ فَاصَابِ قُوله: فِأَصَاب: فعلان مخبون مقصور، والخبن في المديد أحسن من الكف. بيت الخبن:

ومنَى مايَع مِنْكَ كَلاَمًا يتكلَّم فيجُبْكَ بِعَقْل (٢) جميع أجزائه مخبونة، وفيه زحاف الصدر في موضعين، لأن فاعلن في الموضعين خبن، لبقاء نون فعلاتن (٣) التي قبله.

بيت الكف:

لَنْ يَــزَالَ قَــوْمُنَـا مُخْصبين صَالحينَ ما اتَّقَـوْا واسْتَقَامُوا (٤) وفيه زحاف العجز// في ثلاثة مواضع؛ لأن فاعلاتن الأولى والثالثة/ كفتا لسلامة فاعلن بعدهما، والثانية كفت لبقاء ألف فاعلات التي بعدها.

بيت الشكل:

(٣) في أ: فعلات.
 (٤) جاء في أ، ب: ما اتفقوا واستقاموا، وللبيت رواية أخرى هي:

لن يسزال قسومنسا صسالحيين أسنيس ما اتقسوا واستقسامسوا وتقطيع البيت: لن يزال فاعلان مكفوف، متنقو متنقو فاعلان مكفوف، متنقو فاعلان مكاوف، متنقو فاعلان سالم.

(٥) ورد الشطر الثاني في مفتاح العلوم كما يلي: كل داني المزن جون الرباب انظر ص ٢٥٣.

۲٦

۱۸ *ب* ۱۸ <del>ز</del>

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أ.

 <sup>(</sup>۲) تقطيعه كما يلى: ومقاما فعلاتن، يع من فعلن ككلا من فعلاتن، يتكلم فعلاتن، فيجب فعلن كبعقلى فعلاتن وجميع التفعيلات مخبونة.

نقوله (لمندً) و (يرهنً) فعلات مشكول، ففيه زحاف العجز موضعين، وقال الزمخشرى: إنه طرفان. وفيه نظر: لأن خبن فعلات فيه في الموضعين لغير معاقبة.

بيت المشكول الطرفين:

لَيْتَ شِعْرِى هَلْ لَنَا ذَاتَ يَوْم بِجَنْسوبِ فَسارِع مِنْ تَسلَاقَى (١) فقوله: بجنوب: فَعلاتُ مشكول، طرفان، لأنه خبن لبقاء نون فاعلاتن قبله (٢)، وكف لبقاء ألف فاعلن بعده.

وأقصر بيت للمديد يكون على ثمانية وعشرين حرفًا، كقول بعض العروضيين:
ولقد علمتندى بطلا فأريك فى الوغى عجبا<sup>(٢)</sup>
تقطيعه: فعلات فاعلن فعلن مرتين

تقسيم أجزائه: إذا ورد بيت من المديد - فإن كان من الضرب الأول فالأول والثالث والرابع إما فاعلاتن أو فعلاتن أو فعلاتن أو فعلات أو فعلات ا<sup>(٤)</sup> أو فعلاتُ، والثاني والخامس إما فَاعِلُنْ أو فَعلُنْ، والسادس فَاعِلاَتُنْ أو فَعِلاَتُنْ. هذا مع مراعاة المعاقبة كما تقدم (٥).

وإن كان من غير الضرب الأول - فالضروب وأعاريضها لا تتغير وباقى الأجزاء كما فى الأول.

واعلم أن الزمخشرى أثبت للمديد مربعًا، وقال: جاء لأهل الجاهلية شعر<sup>(١)</sup> أى شعر كثير الخليل أغفله، وأنشد:

يالبكْر لا تَنُو ليس ذا حين وَنَا دَارَتُ الحُربُ رَحَى فادفعوها برحَى بِشُ للحرب التي تركت قومي شُدَى

والأكثرون على أنها وما يماثلها (۷) من مجزوء الرمل، وهو الجيد، لأن المربع إنما يجيء من المسدس لا من المثمن، وأكثر ما جاء في هذه العروض فعلن مخبونا، وقد جاءت / أيضًا ١٩ أ [فاعلن] (٨) كما في البيت الأول والثالث من الأبيات الثلاثة المنشدة (١)، فإن أثبتنا للمديد مربعًا فأقصر بيت منه // يكون على عشرين حرفًا بخبن الأجزاء كلها كقول بعض العروضيين: ١٩ بفَقُوادي أَلْبُمُ وَبِجِسْمِي سَنَقَمُ

### تقطيعه: فعلاتن فعلن مرتين.

<sup>(</sup>١) تِقطيعه: ليت شعرى فاعلاتن سالم، هل لنا فاعلن سالم، ذات يومن فاعلاتن سالم، بجنوب فعلات مشكول طرفان: فارعن فاعلن سالم، من تلاقى فاعلاتن سالم، وفي أ، ب فارغ بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>۲) في أ: فاعلات.(۳) في أ: فأراك.(٤) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في أكما يقوم. (٦) في أ: جاء لأهل الجاهلية غير شعر. (٧) في ب: وما تليها.

 <sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط من أ.
 (1) في ب: البيت الأول والثامن من الأبيات الثلاثة المنشدة.

#### البسيط:

هو مستفعلن فاعلن أربع مرات. وبيته:

نار القرى أوقدوا قصرا لعاشيكم نيرانكم خيرها نار القرى موقده (۱) وهو مصنوع فإن العرب لم تستعمله تام الحروف.

وله ثلاث أعاريض، وستة أضرب.

وفي البناء على نوعين: منمن، ومسدس.

العثمن السالم: له عروض واحدة: فعلن مخبونة، ولها ضربان:

الأول: مثلها، وبيته:(٢)

يَاحَارِ لاَ أُرْمَيَنْ مِنْكُمْ بِدَاهِيةٍ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلَى وَلاَ مَلِكُ مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمُ مِنْكُمْ مُنْكِمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُوا مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمُ مِنْكُمْ مِن مُنْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُومُ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُومُ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُومُ مِنِمُ مِنْكُمُ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمْ

بَانَ الخليطُ وَلَمْ يَأْوُوا لَمَنْ تركوا وَزَوْدُوكَ اشْتِيَاقًا أَيَّةً سَلَكُوا اللهُ اللهُ اللهُ الثاني: فعْلن مقطوعًا، وبيته: (١)

قَدْ أَشْهَدُ الغارَةَ الشَعوَاء تَعْمِلُني جَرْدَاهُ معروفَةُ اللَّحَيين سُرْخُوبُ

(٥) مصرعه:

هَلْ حَبْلُ خَرْقَاءَ بَعْدَ الهَجْرِ مَرْمُومُ أَمْ هَـلْ لَهَا آخِرَ الأَيّـام تَكْليمُ وَلا يَجورُ أَن يجىء هذا الضرب إلا مردفًا بالألف، أو بالواو أو بالياء، والأحسن أن يكون قبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة، والفتح قبلها قليل، كقوله:

أمضى من النجم إن نابته نائبة وعند أعدائه أجرى من السيل

<sup>(</sup>١) في ب: لعاشقكم.

<sup>(</sup>۲) ورد البيت في ديوان زهير شرح أبي العباس ثعلب ص ١٨٠. الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٦٤، انظر أيضًا مغتاح العلوم ص ٢٥٣ وتقطيع البيت كما يلي: يا حار لا مستفعلن سالم، أُرْمَيْنُ فاعلن سالم، منكم بدا مستفعلن سالم، هيبتن فعلن مخبون، لم يلقها مستفعلن سالم، ملكو فعلن مخبون.

<sup>(</sup>٣)البيت هو مطلع القصيدة التي ورد يها البيت السابق، انظر شرح ديوان زهير الثملب ص ١٦٤.

 <sup>(</sup>٤) ورد البيت في ديوان امرى القيس ص ٢٣٥، والقصيدة التي ورد بها البيت يقال إنها لإبراهيم بن بشبر الأنصاري.
 انظر القسم الثالث من الديوان.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في ديوان ذي الرمة ص ٥٦٩. ط كمبردج سنة ١٩١٩.

وقد عيب على أبى نواس حيث أتى بها غير مردفة، فقال:<sup>(١)</sup> دَعْ ذِكْرَ لِيْلَىَ ولا تَطْرَبُ إلى هِنْدٍ واشْرَبْ عَلَى الوَرْدِ مِنْ حَمْرَاء كالوَرْدِ المسدس (السالم):<sup>(٢)</sup> له عروضان:

الأولى: مستفعلن سالمة، ولها ثلاثة أضرب

الأول: مستفعلان مذالا، وبيته: (٢)

إنَّا ذَمَمُّنَا عَلَى مَا خَيَّلَتْ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ وَعَمْروٌ من تميمُ مصرعه:

لا تنه عجلان بالجو رسوم لم يتعفين والعهد قديم/ ٢٠أ وهذا الضرب لا يقع فيه إلا المردف: إما بالألف، أو بالواو، والياء اللتين ما قبلهما من جنسهما، أو مفتوح.

الثانى: مستفعلن سالما، وبيته: (٤)

مَاذَا وُقَوفَى على ربع خَلاً مُخْلَوْلِقُ دَارِسٌ مُسْتَعْجِمُ// ٢٠بمقفاه: (٥)

إنَّى لَمُثْنِ عَلَيْها فاسْمَعُوا فِيهَا خِصَالٌ حِسَانُ أَرْبَعُ الثالث: مفعولن مقطوعًا، وبيته:

سيسرُوا مَعْساً إِنَّمَا مِيعَسادُكُمْ يَبِوْمَ الثُّلَاثَسَاءِ بَطْنُ السوَادِي<sup>(٢)</sup> مصرعه: (٧)

أَقْفَرَ مِنَ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ فِالقُطِّبِيَاتُ فِالذُّنُوبُ

محبو ن.

<sup>(</sup>١) ديوان أبي نواس ص ١٨٠ دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١٩٧٨ ومطلع البيت لا تبك ليلي.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب.

 <sup>(</sup>٣) البيت ينسب إلى الأسود بن يعفر، انظر ديوان الأغشيين وقد ورد عمرا بالنصب في أ، ب. وقد ورد البيت في مفتاح العلوم عهى ٢٥٤.

وتقطيع البيت: إنا دُمم مستفعلن سالم، فاعلا فاعلن سالم، واخييلت مستفعلن سالم سعد بن زى مستفعلن سالم، دن دعم فعلن، ونحن تيم مستفعلان مذيل.

 <sup>(1)</sup> ورد البيت في المفتاح ص ٢٥٤، وقد نسب في لسان العرب إلى ٣٧٨/١١ (٢) ورد في العقد الفريد جـ ٥
 ض ٤٨٠.

 <sup>(</sup>٦) في أ: إنما سعادتكم، وسيرد هذا البيت في الضرب الثاني من الرجز في شيء من اختلاف الرواية.
 (٧) ديوان عبيد بن الأبرص ص ١٠ تحقيق حسين نصار ط مصطفى البابي الحلبي، وتقطيع البيت: أقفر من مستعلن مطوى أهلهي فاعلن سالم، ملحوبوا مفعولن مقطوع، فلقططبي مستفعلن سالم، ياتفذ فاعلن سالم، ذنوبو فعولن مقطوع

العروض الثانية: مفعولن مقطوعه، وضربها مثلها، وبيته:

ما هَيِّجَ الشَّوْقَ من أَطَلَال أَضْعَتْ قِفَارًا كَوَحْى البوَاحِي مِقفاه: (١)

عَـيْنَاكَ دَمْعُهُمَا سِجَالُ كَأَنَّ شَـأَنَـيْهَمَا أَوْشَالُ ولم تستعمل العرب من البسيط مشطورًا، وأما قول الحرث الليثي إن أخيى هاشما ليس أخا واحدًا(٢)

فيجوز حمله على المشطور، وهو الأجود على نصف البيت التام، وبنى بعض المغاربة له مشطورًا فقال:

أَوْرَدَ قَلِينَ السَّرِّدَى لَامُ عِنْدَادٍ بَنَدَا السُّدَى أَنْيضَ مثل الهُندَى

زحافه: مستفعلن إذا خبن اعتمد على السبب، وإن طوى وخبل<sup>(٣)</sup> فإنه معتمد على الوتد.

ثم قيل: خبنه أحسن من طيّه. وقيل بالعكس

ومفعولن (٤) الذي هو من فروع مستفعلن لا يجوز طيه، ويجوز خبنه فيبقى معولن فيرد إلى (٥). فعولن (٥).

وفاعلن (٦) إذا خبن اعتمد على الوتد الذي فيه.

وفعلن في الضرب الثاني لا يجوز خبنها؛ لأن وتدها مقطوع.

واعتماد مستفعلات في الخبن والطيّ والخبل، كاعتماد مستفعلن المثمن المزاحف، بيت

الخبن: لقَدْ مَضَتْ حِقَبُ صُرُونُهَا عجب فَاحْدَثَتْ غِيرًا وَأَعْقَبَتْ دُولاً

بيت الطيّ، وهو مفتعلن/ ارْتَحلُوا غُـدْوَةً فـانْـطَلَقُـوا بِكَــرُّا في زُمَــرٍ مِنْهُمُ تَتْبَعُهَــا زُمَــرُ<sup>(٧)</sup>

عبناك بمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب

(٢) في ب: إن أخي إلا هاشما، وفي أ، ب: واحد يغير ألف.

(٣) في ب: إذا خين أو طوى أو خيل. والمعروف أن الخيل هو اجتماع الخين والطي.

(£) في ب: ومفعول.

(٥) في ب: فعول فيرد إلى فعول.

(٦) في ب: فاعل.

 (٧) ورد البیت فی الکافی ص ٤٥ وتقطیعه: ارتحلوا مفتعلن معلوی، غدوتن فاعلن سالم، فنطلقو مفتعلن مطوی، بکرن فعلن مخبون، فی زمرن مفتعلن معلوی، مفهمو فاعلن سالم، تتبعها مفتعلن معلوی، زمرو فعلن مخبون.

Ī۲١

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١٢ يرواية أخرى هي:

بيت الخبل<sup>(١)</sup> وهو فعلنن:

وَزَعَمُ وَا أَنَّهُمْ لَقِيَهُمْ رَجُلً فَأَخَذُوا مَالَهُ وَضَرَبُوا عُنُقَةً

المسدس المزاحف: بيت الطيّ.

على خطوب كنحت القدوم (٢) يا ابنة عجلان ما أصبرني [من ثالث البسيط] (٣)

ست الخبل:<sup>(1)</sup>

بيضاء حلت جنوب ملك(٥) ماذا تذكرت من زيدية

فقوله: بملك: فعلتن: مخبول.

يدْعُو حَثِيثًا إِلَى الخِصَابِ(٦)

بيت الكبل وهو الذي يسمى المخلع// أَصْبَحْتُ والشَّيْبُ قَدْ عَلَاني فقوله: علاني وخضابي: فعولن مخلع.

هذا كله في زحاف مستفعلن.

وأما زحاف المذال فبيت الخبن: "

مَا ذُقْتُمُ المَوْتَ سَوْفَ تَبْعَثُونَ (٢) فَـدْ جَاءَكُمْ أنكم يَـوْسًا إذَا بيت الطي <sup>(۸)</sup>

كَانَتْ تُمَنِّيكَ مَنْ حُسْن وِصَالُ يا صَاحِ قَدْ أَخْلَفَتْ أَسْمَاءُ مَا بيت الخبل:<sup>(1)</sup>

كُلُّ الْمَرِئُ قَائِم مَعْ أَخِيةً هَــذَا مُقَامِي قُــريبًــا مِنْ أخِي

۲۱پ

<sup>(</sup>١) في أ: الخبن وتقطيعه: وزعمو فعلنن مخبول. أننهم فاعلن سالم. لقيهم فعلتن مخبول. رجلن فعلن مخبون. فأخذرا فعلتن مخبول، مالهو فاعلن سالم، وضربو فعلتن مخبول، عنقه فعلن مخبون.

<sup>(</sup>٢) في أ: بالقدوم.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب: بيت الخليل.

<sup>(</sup>٥) في ب: ماذا ذكرت.

<sup>(</sup>١) وتقطيعه: أصبحت وش مستفعلن سالم، شيب قد فاعلن سالم، علاني فعولن مخبون مخلم، يدعو حثى مستفعلن سالم. تن إلىل فاعلن سالم، خضابي فعولن مخبون مخلع.

<sup>(</sup>٧) وتقطيعه: قد جاءكم مستفعلن سالم. أننكم فاعلن سالم. يومن إذا مستفعلن سالم. ماذقتمل مستفعلن سالم. موتسو فاعلن، فتبعثون مفاعلان مذال مخبون. ورد في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٨) ورد في العقد الفريد جــ ٥ ص ٤٨٠ وفي الكافي للتبريزي ص ٤٧ المطوى المذال حسن وصال: مفتملان وفي العقد الفريد: حسن الوصال.

<sup>(</sup>٩) أورده التبريزي في الكافي ص ٤٧.

فضرب البيت الأول مفاعلان: مخبون مذال وضرب الثاني مفتعلان مطوى [مذال](١) وضرب الثالث فعلتان مخبول مذال

وأقصر بيت من البسيط يكون على ثمانية وعشرين حرفًا؛ كقول بعض العروضيين: ولكم حسس المرمان .

تقطيعه: فعلتن فعلن فعولن مرتين.

# تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من البسيط - فإن كان من الضرب الأول فالجزء الأول والثالث والخامس والسابع إما مستفعلن، أو مفاعلن أو مفتعلن، أو فعلن، والثاني والسادس إما فاعلن، أو فعلن، والرابع والثامن فعلن لا غير.

وإن كان من الضرب الثاني فكذلك إلا أن ثامنه فعلن مقطوعًا.

وإن كان من الضرب الرابع فأوله وثانيه وثالثه كما تقدم، ورابعه كخامس المثمن، وخامسه 1۲۲ كسادسه/، وسادسه كثامنه (۲).

وإن كان من الثالث فكذلك إلا أن سادسه مستفعلان، أو مفاعلان، أو مفتعلان، أو فعلتان. وإن كان من الخامس فكذلك إلا أن آخره مفعولن أو فعولن.

وإن كان من السادس فكذلك إلا أن عروضه مفعولن أو فعولن.

# ذكر الفك:

كل واحد من هذه البحور الثلاثة يخرج منه الآخران من أربعة مواضع:

أما الطويل فيخرج منه المديد من: لن من فعولن فإنك إذا قلت: لن مفاعيلن فعولن مفاعلين فعولن مرات. فعولن مفاعيلن فعول مرات.

ويخرج منه البسيط من: عيلن من مفاعيلن؛ لأنك تقول: عيلن فعولن فعا، وهذا لفظ مستفعلن فاعلن.

وبهذا البيان يظهر أن المديد يخرج منه البسيط من تن من فاعلاتن.

والطويل من علن من فاعلن.

وأن البسيط يخرج منه الطويل من علن من مستفعلن، والمديد من فاعلن.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب: وسادسه كسايعه.

ومن هذا يعرف مواضع ما يخرج كل واحد منها من أبيات الدوائر؛ فإنك إذا جنت إلى بيت الطويل مثلاً وزحلقت منه وتد فعولن، وابتدأت من سببه، وأعدت الوتد في آخر البيت صار لفظ البيت:

حَبِّيًا رَسْمًا بِدَارِيَن قَدْ مرزَّتْ به أَعْصُرٌ مِنْ عَهْدِ كِسْرَى وَسَابُورِ أَلاَ وهذا على زنة بيت المديد. وقس على هذا أبدا.

وهذه صورة الدائرة:

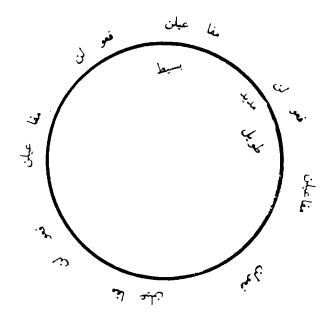

### الوافر:

هو مُفَاعَلَتُنْ ست مرات. وبيته:

إذَا غَصْبَتْ بَنُـو أَسَـدٍ عَـلى مَلِكِ عَنَتْ لَهُمُ العلوكُ إذَا هُمُ غضبوا<sup>(١)</sup> وهو مصنوع؛ فإن العرب لم تستعمله تام الحروف.

وله عروضان، وثلاثة أضرب، وهو على بنائِن مسدس ومربع:

المسدس السالم: له عروض واحدة: فعولن مقطوفة، وضربها مثلها، وبيته: (٢). لَــنَــا غَـنَــم، نُـسَــوُّقُــهـا غِــزَارُ كَــأَنُّ قُــرُونَ جِلَّتِهـا الــعِـصِــيُّ

## مقفاه (۲) :

ألَّا هُبَّى بِصحْنِكِ فَاصْبَحِينَا وَلَا تُبْقَى خُمُورَ الْأَنْكَرِينَا ٢٢ وَفعولن هذا // لا يزاحف لافي العروض ولا في الضرب، وشذ قول الحطينة:

فَضَلْتُ عَلَى السَرَّجَالِ بِخَصْلَتَيْن وَرَثْتُهَا كُوبًا وُرِثَ الوَلاَهُ

فقوله: لَتَيْن فَعُولُ مقطوفَة مقبوضة (٤)، ولا يجوز أن ينشد لتبنى؛ لأن ياء الوصل لاتلحق إلا الروى في الضرب أو العروض، إذا كان البيت مصرعا أو مقفى، وهذا ليس كذلك. العربع السالم: له عروض واحدة / وهي مُفَاعَلَتُنْ سالمة، الأول مثلها وبيته: (٥)

المربع السالم: له عروض واحدة / وهي مفاعلتن سالمة، الاول مثلها للمربع السالم: له عَلِمَتْ رَبِيعَةُ أَنَّ حَبْلَكَ وَاهِنُ خَلِقُ

مقفاه:

ire

غَدًا يَتَجَدُّ الألَمُ إِذَا رَحَلُوا كَمَا زَعَمُوا

(١) في ب: إذا غضبت بني أسد، إذا هم غضب.

<sup>(</sup>۲) في ب ومفتاح العلوم حلتها بالحاء انظر المفتاح ص ٢٥٥، وقد ورد البيت في ديوان امرى القيس ص ١٣٦ كما يلي: ألا إنْ لا تسكُّمنُ إبسل فسمسسري كمأنٌ قسرون جملتسهما السمسسيُّ

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع معلقه عمرو بن كلئوم يذكر أيام تغلب ويفتخر بهم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) حدث القطف يسقوط السبب الثقيل في وسط الجزء وهو عَلَ مِن مُفَاعَلَيْنُ فتصير مُفَاتُنُ وتنقل إلى فعولن. وهذا هو الأرجح في تفسير القطف من الرأى القائل يسقوط السبب الخفيف في آخر الجزء وإسكان ثاني السبب الثقيل قبله، أي يتركب علة مع زحاف وهذا أبعد، أما الرأى الأول فهو علة فقط وهو أولى. أما القبض فقد حدث في إسقاط الخامس الساكن من فعولُنُ فصارت فعولُ.

<sup>(</sup>٥) ورد في العقد الفريد جــ ٥ ص ٤٨١.

الثاني: مفاعيلن معضوبا، وبيته:

عَجِبْتُ لَمُعشرٍ عَذَكُوا بِمُعْتَمرٍ أَبَا عَمْرِو<sup>(۱)</sup>

أعاتبها وآمرها فتغضبني وتعصينى موعه:

رُّ أَيَا سَكَنِى مِنَ النَّاسِ لَقَدْ قَدَّمُ النَّاسِي (٢) وقد جاء القطف في عروض المربع وضربه كقوله:

بكيت ومنا يبرد الـ بكناء على الحزين (٢) فكلاهما فعولن مقطوفا، وهو قليل جدا.

زحافه:

لا يجوز إسقاط نون مفاعلتن قبل العصب لإفضائه إلى توالى خمس متحركات، وعصب مفاعلتن حسن فيصير مفاعيلن، فيعتمد السبب على السبب الذى بعده، وحينئذ يكون بين الياء والنون معاقبة.

وكذلك العروض الثانية يجوز عصبها. وإذا تقصت مفاعلتن اعتمد السبب على الوتد الذي معده.

والخرم فى الوافر حسن، ومفاعلتن فى الضرب الأول من المربع لا يجوز عصبها لئلا يلتبس بالثانى، ولا يجوز عقل الثانى لئلا يلتبس بالرجز، ولا نقصها لئلا يتوقف على المتحرك. ولو جاءت قصيدة كلها مفاعيلن جعلناها من الهزج حملا على السلامة، فإن كان ضربها مفاعلتن كانت من الوافر؛ لأن مفاعلتن لا يكون إلا فيه.

ولو جاءت كلها مفاعلن جعلناها من الرجز تقليلا للتغيير. ويجوز أن تجىء القصيدة من الضرب الأول من الوافر وكِل أجزائها // معصوبة أو منقوصة أو معقولة أو متغايرة في ذلك؛ لأن ٢٤ ب مجىء فعولن في العروض والضرب يوجب كونها من الوافر.

المسدس المزاحف: بيت العصب وهو مفاعلين:

إِذَا لِمْ تُسَسَّطِعْ شَيْسًا فَدَعْهُ ﴿ وَجَاوِزُهُ إِلَى مَا تَسْنَسْطِبِعُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا

<sup>(</sup>١) في أ: عدلوا وفي ب: أبي عمرو، وجاءت (عدلوا) أيضًا في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) في أ: أيا ساكتي، والبيت قد ورد في ديوان العباس بن الأَحنف ص ١٦٤ ط دار الكتب.

<sup>(</sup>٣) في أ: بكيت ومايرد ذلك البكاء على الحزين.

<sup>(</sup>٤) الببت لعمرو بن معد يكرب من قصيدة طويلة في الأصحيات ص ١٧٥ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط دار المعارف سنة ١٩٦٤، وتقطيع البيت: إذا لم تس مفاعيلن معصوب، تطع شيئن مفاعيلن معصوب، فدعهو فعولن مقطوف، وعد مفاعيلن معصوب، إلا ماتس مفاعيلن معصوب، تطيعو فعولن مقطوف، وقد ورد البيت في الحيوان جـ ٣ ص ١٣٨.

بيت النقص: وهو مفاعِل<sup>(١)</sup>:

لِسَلَّامَةَ وَارُ بِحَفيرِ كَبَاقِي الخَلَقِ السُّحْقِ قِفَارُ

TIYO

بيت العقل وهو مفاعلن:/

مَانَا الْمُورَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّال

بيت العصب؛ وهو مفتعان؛ إنْ نَسزَلَ الشَّتَساءُ بِسدَارِ قَسوْمٍ تَجَنَّبُ جَسارَ بَيْسَهِمُ الشَّسَاءُ<sup>(٦)</sup> بيت القصم: وهو مفعولن:

ما قَالُوا لَنَا سَدُدًا ولَكِنْ تَفَاحَشَ قَوْلُهُمْ وأَتَوْا بِهَجْرِ<sup>(1)</sup> بيت العقص: وهو مفعول<sup>(٥)</sup>:

لَـوْلاَ مَـلِكُ رَوُّفٌ رَحِيهُ تَـدَارَكنِي بَـرِحْمَتِـهِ هَلَكُتُ، بيت الجمم (٦) وهو فاعلن:

بيت المَّرَّ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَأَكْرَمُهُمْ أَخَا وَأَبَا وَنَفْسَا المَربع المربع المراحف:

أهاجاك منسزل أقسوى وغلياً آياه الغليار (٧) من أول العربع وعروضه مفاعيلن معصوبة.

 <sup>(</sup>١) في أمغاعبلن، وقد ورد البيت في المفتاح ص ٢٥٥ وتقطيع البيت: لسلام مفاعيل منقوص، تدارنب مفاعيل منقوص،
 حفيرن فعولن مقطوف، كباقلخ مفاعيل منقوص، لقسمتى مفاعيل منقوص، قفار وفعولن مقطوف.

<sup>(</sup>٢) في المفتاح: منازل لعزتنا قفار، وفي النسخ لفوتنا وقد أثبتنا ما جاء في العقد الفريد ح ٥ ص ٤٨١.

 <sup>(</sup>٣) ورد البيت في ديوان الحطيئة وتقطيعة: إن نزلش مفتعلن معضوب، شتاء بدا مفاعلتن سالم، رقومن فعولن مقطوف،
 تجننبجا مفاعلتن سالم، ربيتهمش مفاعلتن سالم، شتاء وفعولن مقطوف.

<sup>(1)</sup> فى المغتاج تفاقم قولهم وتقطيعه: ما قالو مفعولن مفصوم، لنا سد دن مفاعلتن سالم، ولا كن فعولن مقطوف، تفاحش قو مفاعلتن سالم، لهم وأتو مفاعلتن سالم، لهمجرى فعولن مقطوف. وفى العقد الفريد: ما قالوا لنا سيّدا ولكن... (٥) ورد فى لسان العرب مادة عقص.

وتقطيعه: لولاً م مفعول أعقص، لكن رؤفن مفاعلتن سالم، رحيم فعولن مقطوف تداركني مفاعلتن سالم، برحمتهي مفاعلتن سالم، هلكتو فعولن مقطوف.

<sup>(</sup>٦) الجمم ساقطة من ب وفى المغتاح: وأكرمهم أخا وأبا وأمًّا وتقطيع البيت: أنت خَى فاعلن أجم، رمن ركل مفاعلتن سالم، مطايا فعولن مقطوف، وأكرمهم مفاعلتن سالم، أخن وأبن مفاعلتن سالم، ونفسا فعولن مقطوف. وفى العقد الفريد: وإنك خبر من ركب المطايا.

<sup>(</sup>٧) في أ: إليه الغير.

<sup>(</sup>A) في أ مفعولن.

## تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من الوافر، فإن كان من المسدس فأوله إما مفاعلتن أو مفاعيلن أو مفاعلن أو مفاعلن أو مفعولن أو مفعول أو فاعلن.

وكذا<sup>(۱)</sup> الرابع عند من أجاز الحزم فيه، وإلا فله الأربع الأول، كما للثانى والخامس والثالث والسادس فعولن لاغير. وإن كان من العربع فلأوله الصيغ الثماني، ولثانيه الأربع، ولثالثه الأربع أو الثماني إن أجزنا الخرم<sup>(۱)</sup>.

وضربه الأول مفاعلتن والثاني مفاعيلن لاغير.

<sup>(</sup>۱) في ب وكذلك.

<sup>(</sup>٢) في ب: إن جرنا الخرم.

## الكامل:

٢ ب هو مُتَفَاعِلُنَّ ست مرات، واستعمله العرب تاما، وله ثلاث أعاريَض، وتسعة // أضرب (١). وهو على بنائين مسدس ومربع:

### المسدس السالم:

له عروضان وخمسة أضرب:

العروض الأولى: متفاعلن سالمة، ولها ثلاثة أضرب.

الأول: مثلها، وبيته (٢):

وإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أَقَصُرُ عَنْ نَدًى ۚ وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلَى ۗ وَنَكَرَّمِي / وَلَكَرَّمِي /

مقفاه <sup>(۳)</sup> :

عَفْتِ اللَّهِيَارُ مَحَلَّهَا فَمُقَامُهَا بِمِنِى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَلِجَامُهَا اللهُ الثاني: فعلاتن مقطوعا، وبيته (٤):

وإِذَا دَعَـوْنَـكَ عَمُّهُنَّ فَإِنَّهُ نَسَبُ يَنزِيدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالًا مصرعه:

السِدِّهُ مُ يُسوعِدُ فُسرْقَسَةً وَزَوَالاً وَخُطُوبُهُ لَكَ تَضْرِبُ الأَمْشَالاَ (٥) وهذا الضرب لا يقع إلا مردفا إما بالألف أو بالواو والياء اللتين ما قبلهما من جنسهما أو مفتوح، وقد أنى به امرؤ القيس غير مردف في قوله:

وَلَقَدُ بَعَثْتُ الْعَنْسُ ثُمَّ وَجَرْتُهَا وَهُنَا وَقُلْتُ عَلَيْكِ خَيْرَ مَعدد (٦)

الثالث: فعلن أحدُّ مضمر، وبيته:

لِمَنِ اللَّيْارُ بِسِرَامَتَيْنِ فَعَاقِسِ وَرَسَتْ وَغَيَّسِرَ آيسهَا القَسطُرُ

(٢) البيت لعنترة العبسى ورد في معلقته انظر المعلقات السبع ص ١٥١.

<sup>(</sup>١) أضرب ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع معلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي اقد عنه انظر المعلقات السبع ص ٩٢.

<sup>(1)</sup> البيت في ديوان الأخطل ص ٤٣ المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة ١٨٩٨. والشاهد في قوله: نخبالا: فعلانن مقطرع.

<sup>(</sup>٥) وتقطيعه: أددهريو مستفعلن مضمر، عد فرقتن منفاعلين سالم، وزوالا فعلائن مقطوع، وخطوبهو متفاعلن سالم. لك تضربل متفعاعلن سالم. أمثالا مفعولن مقطوع مضمر.

 <sup>(</sup>٦) ديوان امرى القيس ص ٢٠٧ والببت مطلع قصيدة في مدح سعد بن ضباب الإيادي، وجاء في أ: ولقد بعثت العيش،
 وفي ب ولقد بعثت العيش ثم زجرتها وهنا عليك وقلت خير معد.

مصرعه:

بَانَ الشَّبَابُ وأَخْلَفَ العُمْرُ وَتَنْكُرَ الإِخْوَانُ والدَّهْرُ<sup>(۱)</sup> وأَبَنْكُرَ الإِخْوَانُ والدَّهْرُ<sup>(۱)</sup> وأثبت بعضهم لهذه العروض ضربا رابعا<sup>(۱)</sup>: وهو فعلن أُخَذِّ من غير إضمار، وأنشد: عَهْدِى بهَا حِينًا وَفِيَها أَهْلُهَا وَلِـكُـلُ دَارٍ نُـثَـلَةُ، وَبَـدَلْ وأبا الخليل، والقياس جوازه، إذ هو أقرب إلى الأصل من الأحَذِ بالمضمر<sup>(۱)</sup>.

العروض الثانية: فَعِلُنْ حَذَّاء، ولها ضربان:

الأول: مثلها، وبيته.

دِمَنُ عَفَتْ وَمَحَا مَعادِفَهَا هَبِطِلُ أَجَشُ وَبَارِحُ نَبِرِبُ<sup>(1)</sup> ويروى:

لمن الديار محا معارفها....

مقفاه:

وَلَقَدُ عَجِبْتُ لِغَافِل لَعِبِ يُضْحِى رَخَى البَالِ في لَبَبِ<sup>(0)</sup> الثانى: فِعلنِ أَخَذُ مضمرٍ، وبيته (<sup>(1)</sup>.

الثانى: فعلنِ أخذُ مضمر، وبيته (١٦). وَلَانْتَ أَشْجَعُ مِنْ أَسَامَةَ إذْ دُعِيَتْ نَزَال ِ وَلُجُ في المَدُّعْرِ

مصرعه:

لِمَنِ السَّدِيارُ بِقُنَّة الحِجْسِ أَقُورَيْنَ مِنْ حِجِج، وَمَن دَهْرِ (٧)

ولا يجوز الإذالة ولا الترفيل في المسدس، وقد شذ مثل قوله: /
يهب المئين مسع المئين وإن تسا بعت السنون فنار عمرو خير نار // ٢٦ب

فضربه: مستفعلان: مضمر مذال.

<sup>(</sup>١) في ب وأخلق العمر، والبيت ينسب لأحمر الباهلي.

<sup>(</sup>۲) فی ب: ضربا ربعا.

<sup>(</sup>٣) في ب من الأخذ المضمر.

 <sup>(</sup>٤) في المفتاح: لمن الديار عفا مرابعها، وورد في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨٢، وتقطيعه: دمن عفت متفاعلن سالم، ومحامما متفاعلن سالم، رفها فعلن أحد، هطلن أجش متفاعلن سالم، شوبازحن متفاعلين سالم، تربو فعلن أحد.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب لعاقل وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٦) التانى ساقطة من ب، وفي ب: وبيته للأعشى، والبيت ورد في دبوان زهير برواية أخرى هي. ولسنعهم حسسو السدرع أنست إذا دعييت نسزال ولسج فسي السذعير انظر شرح الديوان لتعلب ص ٨٩، والبيت على وزن متفاعلن متفاعلن فعلن متفاعلن متفاعلن فعلن.
(٧) البيت مطلع قصيدة لزهير في مدح هرم بن سنان انظر شرح الديوان لتعلب ص ٨٦.

ومثل قوله:

وَلَنَا يَهَامَـةُ والنَّجُـودُ وَخَيْلُنَـا فِي كُلِّ فَجٌ مَا تَزَالُ تُنِيرُ غَارَهُ فَضربها: متفاعلاتن (١): مرفل.

وأما قول حسان<sup>(۲)</sup>:

لِمَنْ الصَّبِيُّ بِجِانِبِ البَـطْحَـٰا مَـمُـُلَقَىً غَــيــر ذى مَـهُــدِ فهو من الضرب الثالث محذوف الصدر يتم بزيادة: من مخبرى في أوله، وهو قبيح.

# المربع السالم:

له عروض واحدة متفاعلن سالمة (٣)، ولها أربعة أضرب:

الأول: متفاعلاتن مرفلا<sup>(٤)</sup>، وبيته:

وَلَـٰقَـدُ سَبَـقْتَـهُم إلـى فَـلِم نَـزَعْـتَ وَأَنْـتَ آخِـرُ مصرعه:

حَسْبُ اللبيب من التجاربُ ما في الزمان من العجائِبُ الثاني: متفاعلان مذالا وبيته: (٥)

جَـدَثُ يكـوُنُ مُـقـامُـه أبَـدًا بِـمُخْتلِفِ الـرِّيَـاخُ مصعه:(١)

يَاشَرَ مِنْ عَبْدِ الصَّلِيبُ والشَّمْسُ حِينَ دَنَتْ تَغِيبُ وهذا الضرب لا يقع إلا مردفا إما بالألف أو الواو والياء اللتين ما قبلهما من جنسهما أو مفتوح.

[الثالث: متفاعلن مثل العروض، وبيته:

وإذا افْتَقَرْتَ فَلَا تَكُنْ مُتَخَشِّعًا وَتَجَمُّلِ (٧)

(١) في ب: متفاعلات والصحيح كما ورد في أ لأن وزن: لتثير غاره متفاعلاتن.

(٢) في أ: وأما قوله. وفي المفتاح: بجانب الصحراء. ورد البيت في ديوان حسان كما يلي:

لمن الصّبيّ بجانب البطحا في الترب مُلْقيّ غير ذي مهد انظر ديوان حيان ص٨٧ ط دار بيروت سنة ١٩٧٨.

(٣) في ب: متفاعل سالمة.

(٤) في ب: متفاعلات مرفل، والبيت ورد في ديوان الحطيئة ص ١٦٨.

(٥) في ب: حدث مكون مقامه، والبيت ورد في الكافي ص ٦٢.

(٦) أورده التبريزى فى الكافى ص ٦٢، وتقطيع البيت: يا شرر من مستفعلن مضمر، عبد صصليب مستفعلان مذال مضمر،
 وششمس حى مستفعلن مضمر، نَدُنتُ تغيب متفاعلان مذال.

(٧) أورده التبريزي في الكافي ص ٦٣.

مقفاه: (۱)

رَمُستِ الْسَنُسوُن بِحادِثٍ عَسْسرَو بْنَ أُمَّ الحَارِثِ] (٢) الرابع: فعلاتن مقطوعا، وبَيته:

وإذا هم ذكروا الإساءَةَ أَكثَروا الحَسَنَاتُ(٢)

مصرعة:

سَلَبَتْ لَمِيسُ فُوَادِى وَتَرَخَّلَتْ بِسَوَادِ

زحافه:

إذا أضمر متفاعلن أو وُقص اعتمد سببه على السبب الذى بعده، فالسبب الثاني لا يزاحف بالجزل مع زحاف الأول بالوقص، وإذا جزل اعتمد على الوتد.

وفعلائن المقطوع/ يجوز إضمارها، ولا يجوز وقصها، ولا جزلها، فالمعاقبة قائمة بين سببى ٢٨ أ مستفعلن المضمر، فلا يجتمع عليه الوقص والجزل، وكذلك حكم مستفعلاتن ومستفعلان، والإضمار أحسن من الوقص والجزل.

ولو جاءت قصيدة كلها مستفعلن جعلناها من الرجز مسدسة كانت أو مربعة، وكذلك إن كان ضرب المسدس مفعولن وباقى الأجزاء مستفعلن.

فإن جاء ضربها مستفعلاتن أو مستفعلان، أو جاء في بعض ضروبها فعلاتن أو كانت مربعة جميع أجزائها مستفعلن [وضربها فعلاتن] كانت من الكامل// إذ ليس في الرجز. ٢٧ب المسدس المزاحف: بيت الإضمار وهو مستفعلن: (٥)

إنى امرؤ من خير عَبْس منصبا شطرى وأحمى سائرى بالمنتصل وإنما حكمنا بأنه من الكامل مع أن جميع أجزائه مستفعلن؛ لأن من القصيدة التي (٦) هو منها أبياتًا فيها متفاعلن منها أول القصيدة وهو:

طَالَ الثوَّاءُ عَلَى رسُومِ المُنزل بَيْنِ اللكيكِ وبَيْنَ نَبْتِ الخُرُمَلِ (٢)

٤١

<sup>(</sup>١) جاء في الكافي ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) وتقطيعه: وإذا همو متفاعلن سالم، ذكر لإسا متفاعلن سالم، أتأكثرل متفاعلن سالم، حسناتي فعلاتن مقطوع.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) البيت لغنترة بن شداد انظر ديوانه ص ١٠٠.

وجميع أجزاء البيت على ون مستغمل فهى كلها مضمرة.

<sup>(</sup>٦) في ب: الذي.

<sup>(</sup>٧) في ب: طال النوى، وفي أ: بيت الحرمل.

كَيْمًا أَنَالَ بِه لذِيذَ المَأْكَلِ ولَقَدْ أَبِيتُ عَلَى البطُّوىَ وأُظَلُّهُ بيت الخزل(١) وهو مفتعلن:

أَرْسُمُهَا إِنْ سُئِلَتْ لَمْ تُجِبِ(٢) مُنْدِلَةً صُمَّ صَدَاهَا وَعَفَتُ بيت الوقص وهو مفاعلن:

وَنَبْلهِ وَرُمْحِهِ وَيَحْتَمى يَــذُودُ عَنْ حَــريمــه بِسَيْفِــه ولعل الخليل سمع هذين البيتين من قصيدتين فيهما متفاعلن فحكم بأنهما من الكامل، وإلا فهما من الرجز.

المربع المزاحف: بيت الإضمار:

وَأَبِي التَّقِي فَاعْصِ الهَـوَى (1) وإذًا الْهَوَى كَرهَ الهُدَى بيت القَطْع والإضمار وهو مفعولن<sup>(ه)</sup>.

وَأَبُو الجُلُسِ وَرَّبُّ مَكَّةَ فَارِغٌ مَشْغُولُ

بيت الوقص:

م بحمله لشالت<sup>(٦)</sup> ولو أنها وزنت شما

بيت الجزل:

بحلاوة كالعسل

خلطت مرارتها لنا

بينت المضمر المذال وهو مستفعلان:(٧) تُ حمدُتُ ربُّ العالمين وإذا افتقرتُ أو اختبر

بيت الموقوص المذال وهو مفاعلان:

فَهُمَا لَهُ مُيسَّرَانُ (٨) كُتبَ الشَّقَاءُ عَلَيْهِمَا

(١) في ب: الجزل.

<sup>(</sup>٢) في أ. ب: ضم وقد أثبتنا ما جاء في المفتاح ص ٢٥٧. والعقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨٢. وتقطيع البيت: منزلتن مفتعلن مخزول، صمم صدا مفتعلن مخزول، هاو عفت مفتعلن مخزول، أرسمها مفتعلن مخزول، إن سئلت مفتعلن مخزول. لم تجبي مفتعلن مخزول، وجاء في الشطر الأول في العقد الفريد كما يلي: منزلة صَّمُّ صداها وعفا...

<sup>(</sup>٣) في المفتاح: يذب عن حريمه بسيفه - ورمحه ونبله ويحتمي، وفي العقد: نبه مكان سُيفه.

<sup>(</sup>٤) ورد في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) أورده التبريزي في الكافي ص ٧٠. وتقطيع البيت: وأبو العلى متفاعلن سالم. سورسبك متفاعلن سالم. كتفارغن متفاعلن سالم، مشغولو مفعولن مقطوع مضمر.

<sup>(</sup>٦) الشطر التاني في العقد: بحمله شالت به.

<sup>(</sup>٧) ورد البيت المفتاح وفي العقد الفريد برواية أخرى هي: وإذا اغتبطت أو ابتأسَّت حمدُت ربُّ العالمين.

<sup>(</sup>A) الشطر الأول متفاعلن متفاعلن بتفعيلتين سالمتين والشطر الثاني متفاعلن سالمة، مفاعلان مذيل موقوص، وفي العقد الفريد (متيسران).

بيت المجزول المذال وهو مفتعلان:

وأجِبْ أَخَاكَ إِذَا دَعا لَ مُغَالِبًا غَيْرَ مُخَافِ

بيت المضمر المرفل وهو مستفعلاتن:

أغَرَرْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ لابِنٌ فِي الصَيْفَ تَامِرُ (١)

بيت الموقوص المرفل، وهو مفاعلاتن:

وَلَـقَـدُ شَهِدْتُ وَفَاتَـهُمْ وَنَقَلْتُهُمْ إِلَى المَقَابِرُ بيت المجزول المرفل وهو مفتعلاتن:<sup>(٢)</sup>

صَفَحُوا عَنِ ابْنكِ إِنَّ فِي ابْنَكِ حِدَّةً حِينَ يُكَلِّم

وأقصر بيت من الكامل يكون على ثلاثة وعشرين// حرفًا، كقول بعض العروضيين: ٢٨ ب لو رأيت زينبا الحرت في معناها

تقطيعه: فاعلن مفاعلن [مفاعلن]<sup>(٣)</sup> مفعولن

هذا إن أجزنا الخرم في متفاعلن، وإلا فيكون (٤) على أربعة وعشرين حرفًا على الواو في أول البيت [فيصير] (٥) مفاعلن.

### تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من الكامل فإن كان من الضرب الأول أو الثامن فكل أجزائه إما أن تكون متفاعلن <sup>(٦)</sup> أو مستفعلن أو مفاعلن أو مفتعلن.

وإن كان من الضرب الثاني أو التاسع فكذلك إلا أن ضربه إما أن يكون فعلاتن أو مفعولن. وإن كان من الضرب الثالث فضربه فعلن أحدُّ مضمر لا غير.

وإن كان من الرابع فعروضه وضربه فعلن أحذ.

وإن كان من السادس فضربه إما متفاعلن أو/ أو مستفعلان<sup>(٧)</sup> أو مفاعلاتن أو مفتعلاتن. ٣٠٠أ. وإن كان من السابع فضربه إما متفاعلان أو مستفعلان أو مفاعلان أو مفتعلان وسائر الأجزاء كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان الحطيئة ص ١٦٨، وفي ب أنك لائم وقوله: فصصيف تامر على وزن مفاعلاتن مرفل موقوص، والتفعيلات الثلاث التي سبقته سالمة.

<sup>(</sup>٢) في ب: المرفل المجزول وهو مفتعلان، وقوله: حين يكللم، على وزن مفتعلاتن والتفعيلات الثلاث السابقة سائمة. .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: فتكون.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: متافعلن.

<sup>(</sup>Y) في ب: متفاعلاتن أو مستفتعلاتن.

### ذكر الفك:

كل واحد من هذين البحرين يخرج من الآخر من ستة مواضع: أما الوافر فيخرج منه الكامل من عَلَتُنْ من مُفَاعَلَتُنْ، لأنك تقول: عَلَتُنْ مَفَا، فيصير على وزن مُتَفَاعِلُنْ.

وأما الكامل فيخرج منه الوافر من عِلُنْ من مُتَفَاعِلُنْ، لأنك تقول: عِلُنْ مُتَفَا، وهذا على وزن مُفَاعَلَتُنْ.

وهذه صورة الدائرة:

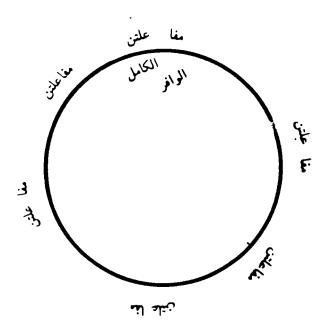

1 21

هو مفاعیلن ست مرات، وبیته:

عَفَتْ يَا صَاحِ مِنْ سَلْمَى مَرَاعِيهَا وَظَلَّتُ مُقْلَتِي تَجْرِي بما فيها وهو مصنوع، فإن العرب لم تستعمله إلا مجزوءا.

وله عروض واحدة وهي مفاعيلن سالمة، وله ضربان:

الأول: مثلها وبيته:

عَفًا مِنَ آل لَيْلَى السُّهُ لِبُ فَالأَمْلِأُحُ فَالغَمْرُ (١) مقفاه:

إلَى، هِنْدٍ صَبَا قَلْبِى وهَنْدُ مِثْلُهَا يُصْبِى (١) الثاني: فعولن محذوفا، وبيته:

وَمَا ظَهْرِى لِبَاغِي الضَّيْدِ لِمِ بِالظَّهْرِ الذُّلُولِ (٢) مصرعه:

أقلاً في الملام لصب مستهام (٤)

وقد أثبت الأخفش له ضربًا ثالثًا: وهو مفاعيلٌ (٥) مقصورًا (٢) وأنشد:

وسا ليث غيريف ذو أظافيير وأقيدام

كحتى إذا تبلاقوا و وجوه القوم أقيرانُ (٧)

وفى الكف حسام صا رم أبييض حذامُ (٨)

وأنت البطاعن النجيلا ء منها ميزيدانُ (١)

وقد ترجيل بالركب ولا تخنى بصبحان

10

<sup>(</sup>١) في ب: فالممر والتفعيلات الأربع على وزن مفاعيان وكلها سالمة.

<sup>(</sup>٢) ورد في العقد جـ ٥ ص ٤٥٨ وفي أ: وعند مثلها يصبي.

<sup>(</sup>٣) في ب: وما ظهر لباغي الضيم. ورد في العقد جـ ٥ ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) تقطيعه: أقللافل مفاعيلن موفور، ملامي فعولن محذوف، لصبن مس مفاعيلن سالم، تهامي فعولن محذوف.

<sup>(</sup>٥) في أ: مفاعيلن.

<sup>(</sup>٦) والقصر هو إسقاط الآخر الساكن، وإسكان ما قبله إذا كان آخر الجزء سببًا حقيقيًّا، وقد يعرف القصر أيضًا بأنه إسقاط زنة حرف متحرك من سبب خفيف متأخر، والتعريفان بقعنى واحد، لأنه إذا سقط ساكن السبب الخفيف وسكن متحركه فقد سقط منه زنة حرف متحرك.

<sup>(</sup>Y) في أ: كحمّ إذا، وفي ب: تلاقوا وجوه.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: خدام.

<sup>(</sup>٩) في ب: أنت الطَّاحن.

هكذا رواه مقيدًا، ورواه غيره مطلقًا على الإقواء فيكون من الضرب الأول (١٠). وروى شعر ينسب إلى على بن أبى طالب كرم الله وجه وهو:

بَـنُـوا آدَمَ كالـنَـبُـتِ وَنَـبُـتُ الأرْضِ ٱلدوانُ فَمَنْسَهُمْ شَسَجَـرُ المَـعُـلُ ب وَالـكَافُـور وَالـبَـانُ وَمَنْسُهُمْ شَسَجَـرُ المَـعُـلُ ب وَالـكَافُـور وَالـبَـانُ وَمَنْسُهُمْ شَسَجَـرُ المَـعُـلُ ب عُـطُولَ الـدهـر قَـطرَانُ

فإن صحت الرواية فيكون على ما ذكرنا من التقييد والإطلاق<sup>(٢)</sup>.

زحافه:

يعتمد السبب في القبض على السبب الذي بعده، وفي الكفّ على الوتد الذي بعده. والمعاقبة قائمة بين سببَى مفاعيلن؛ إن قبضت لم تكف، وإن كفت لم تقبض كما ذكرنا في الطويل.

ولا يجوز قبض عروضه ولا ضربه، لأنهما لو قبضا مع [قبض] (٣) الصدر والابتداء لصارت من مربع الرجز المزاحف، وأجاز الزجاج قبض عروضه فحسب؛ لأن كون الضرب مفاعيلن أو فعولن يعلم أنه من الهزج، وأنشدوا فيه:

مَنَاقَبُ ذَكَرْتُهَا لِطَلْحَةَ الشّريف (٤)

ويجوز كف العروض دون الضرب لئلا يوقف على المتحرك.

بيت القبض// والشتر:

قُلْتُ لاَ تَخَفْ شَيْنًا فَمَا عَلَيْكَ مِنْ بَاسِ (٥) فقوله: قلت لا: فاعلن أشتر

ورواه الزمخشرى: فقلت لا؛ فيكون مفاعلن مقبوضًا، فلا يكون فيه شتر. وروى بيت الشتر:

فِي اللهِينَ قَلْ مَاتُوا وَفِيمَا جُمَّهُوا عِبْرَهُ بيت الكف وهو مفاعيل:

فَهُ لَا مِنْ كَثَبٍ يَرْمِى (١)

<sup>(</sup>۱) أي مفاعيلن سالمة.

 <sup>(</sup>٢) أى على مفاعيل بالقصر فيكون من الضرب الثالث، وعلى مفاعيلن في حالة الرواية على الإقواء فيكون على الضرب الأول.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ب.(٤) في أ: الطلحة.

 <sup>(</sup>٥) وتقطيعه: قلت لا فاعلن أشتر، تخف شيأن مفاعيلن سالم، فما على مفاعلن مقبوض، كمن باس مفاعيلن سالم، وفي المقد: فقالت لا..

 <sup>(</sup>٦) ورد البيت في ديوان عبد اقه بن الزبعرى ص ٤٨ تحقيق يحيى الجبوري مؤمسة الرسالة بيروت. والتفعيلات الثلاث
 على وزن مفاعيل مكفوفة والرابعة مفاعيلن سالمة.

بيت الخرم وهو مفعولن:

الله المستَعارُوهُ كَذَاكَ الْعَيْشُ عَارِيَّهُ (۱) بيت الخرب وهو مفعول: (۲)

لَسو كَسَانَ أبسو بِسَبْسِ أَمَسِسُوا مَسَا رَضِيسَنَاهُ (٢) وأقصر بيت للهزج يكون على عشرين حرفًا؛ كقول بعض العروضيين: ليْتَ ذَا البُعَادِ يُدْنِيه رُقادِى

تقطيعه: فاعلن فعولن مفعولٌ فعولن.

## تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من الهزج:

. فأوله إما مفاعيلن أو مَفِاعِلُنْ أو مَفَاعِيلُ أو مَفْعُولُنْ أو مفعولُ أو فَاعِلُنْ.

وثانيه: إما مَفَاعيلن أو مَفاعِلُنْ عند من أجاز القبض في العروض، أو مَفَاعيلُ. وثالثه: إما مَفَاعِيلُنْ، أو مَفَاعِلُنْ أو مَفَاعِيلُ، ومن أجاز الخرم في الابتداء فهو كالأول.

ورابعه: مَفَاعِيلُنْ في الضرب الأول، وفَعُولُنْ في الثاني.

<sup>(</sup>١) في أ: كذلك وفي ب: كذا، وقد أثبتنا ما جاء في مفتاح العلوم ص ٢٥٨، والعقد جـ ٥ ص. ٤٨٤.

 <sup>(</sup>۲) في ب: بيت الغروب وهو مفعولن.
 (۳) وجاء في المفتاح لو كان أبو موسى وتقطيعه: لو كان مفعول أخرب، أبو موسى مفاعيلن سالم، أميرن ما مفاعيلن سالم، ومنينا هو مفاعيلن سالم ورد في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨٤.

### الرجز:

هو مستفعلن ست مرات، وقد استعمل تاما، وله أربع أعاريض، وخمسة أضرب، وهو على أربعة أبنية، مسدس، ومربع، ومشطور، ومنهوك.

المسدس السالم:

له عروض واحدة: مستفعلن سالمة، وله ضربان:

الأول: مثلها، وبيته:

دَارٌ لِسَلْمَى إِذْ سُلَيْمَى جَارَةً قَفْرٌ تَرَى آيَاتِهَا مِثْلَ الزُّبُرْ(۱) وهو بيت الدائرة

مقفاه:

قَدْ تَيْمَتْ قَلْبِى فَتَداةً كَالقَمَرْ فَتَّانَةٌ فِى طَرْفِهَا عَقْدُ السَّحرُ الثَّانِي: مفعولن مقطوعًا، وبيته: القَلْبُ مِنِّى جَاهِدٌ مَجْهُودُ (٢) القَلْبُ مِنِّى جَاهِدٌ مَجْهُودُ (٢)

مصرعه:

أُوّلُ مَا أَقُولُ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ والعِزُّةُ لَلْإلهِ وهذا الضرب قليل في // في أشعارهم، وأنشدوا: (٢) سيرُوا مَعْنَا فيإنّمنا مِيعَادُكُمْ بِطْنُ عَقِيقِ أَوْ مَسِيلُ الوَادِي /

۳۱ب ۱۳۳

وهو لا يقع إلا مردفًا بالألف أو بالواو والياء اللتين ما قبلهما مفتوح أو من جنسهما.

المربع السالم:

له عروض واحدة مستفعلن سالمة، وضربها مثلها، وبيته:
قَــدُ هَــاجُ قَــلُبِــى مَــنُــزِلٌ مِــنُ أُمُّ عَــُــرِو مُــقَــفِــرُ (٤٠)

 <sup>(</sup>١) ورد البيت في العقد الغريد جـ ٥ ص ٤٥٩ وورد فيه الشطر الثاني كما يلي: قَفْرًا تُرَى آياتُها مثل الزبر وما جاء في
 أ. ب يطابق ما جاء في مفتاح العلوم ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: مجهودو وعلى وزن مفعولن مقطوع. وقد ورد البيت في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٥٩.

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في ٢٠ أ. ٢٠ ب أي في الضرب الثالث من العروض الأولى للمسدس السالم للبسيط مع اختلاف قلبل في الرواية.

<sup>(1)</sup> ورد في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٨٥

مقفاه:

قَدْ أَقْفَسَرَتْ مَنَاذِلٌ كَأَنُهِنَّ مَا آهِلٌ وَقَد بنى المحدثون لمربع الرجز ضربًا على مفعولن مقطوعًا كقول (١٦ مهيار: هَـلُ لَكُنَا مِنْ عِلْمِ بِالسَّطَادِقِ السُسَلَمِ وقد روى عن العرب فيه شعر نادر وهو:

ويلي على إنسانة بوصلها تروغ

[وكأنه مزاحف مفعولن مقطوعًا.

كما أنشدوا:

إنى لمن قوم لهم عند الوغى بنيضاء<sup>(٢)</sup> المشطور السالم:

له عروض واحدة مستفعلن (۲۲)، وضربها مثلها، وبيته:

مَا هَاجَ أَحْزَانًا وَشَاجُوا قَدْ شَجَالًا)

# المنهوك السالم:

عروضها وضربها مستفعلن سالمًا، وبيته:

يَالْيُتَنِي فيها جَدَعُ (٥)

واخترع المحدثون من الرجز شَعرًا على جزء واحد كقول ابن المعذل: قَالَتْ خُبَلِ شومُ الْعَذَلِ مَاذَا الخَجَلْ هَذَا الرجلُ لمّا احْتَفَلْ أَهْدَى بَصَلْ

وروى عن العرب:

طَيْفٌ طَرَقْ أَهْدَى الْأَرَقْ

 (١) القطع هو إسقاط الآخر الساكن وإسكان ما قبله وذلك إذا كان آخره وتدًا مجموعًا. وقد جاء في أ: على فعولن مكتوبًا.

(٢) ما بين القوسين ساقط من ب. (٣) مستفعلن ساقطة من ب.

 (3) هذه عروض مشطورة نقص نصفها وضربها مثلها وتقطيع البيت: ما هاج أخ مستفعلن سالم، زائن وشج مستفعلن سالم. ونقد شجا مستفعلن سالم.

وقد ورد البيت في ديوان العجاج ص ٧ وفي العقد جد ٥ ص ٤٨٦.

(٥) هذا على وزن مستفعلن سالمة مرتين وقد جاء في المفتاح على أنه نصف بيت: يسالسيستنسي فسيسها جذع أخسب فسيسها وأضم

والبيت الذي بعده:

أقسود وطبقساء السزمسع كسأنستسي شساة صسدع وهما ينسبان إلى دريد بن الصمة وقد ارتجز بهما يوم حنين. كما ورد البيت أيضًا في العقد جــ ٥ ص ٤٨٦.

وروى أيضًا:

بالمرتفع لم تنتفع(١)

وهو نادر ضعيف.

واخترع ابن درید من الرجز وزنًا جعل فی آخر کل ستة عشر جزءا منه قافیة وهو: ربَّ أَخِ كُنْتُ بِهِ مُغْتَبطًا، أَشُدَّ كَفِّی بُعرَی، صُحْبَتِه، تَمَسَّكًا مِنَّی بالوُدُ وَلَا أَعْهَدُه، یغیّر الوُدّ وَلَا . یَخُولُ عَنْه أَبَدًا، ماضم روحی جسدی (۲).

فانقلب الدهر به، فرمْتُ أَنْ أَصْلَح ما أَفْسَد، فاستصعد (٢) أن يأتي طوعا، فتأتيت (٤) أرجِّيه، فلمَّا لجَّ في الغيِّ، أبي وَمضي مُرْتكبا، غَسلت إذ ذاك يدي (٥).

٣٤ أ منه ولم آس على باقات، منه فإذا لج بك الأمر الذى تطلبه/ فحدٌ عنه وتأتَّ غيره، <sup>(٦)</sup> ولا تلج ٣٢ب فيد تلقى تعبا<sup>(٧)</sup>، وجانب الغيّ وأهل الفند<sup>(٨)</sup>//

واصبر على نائبة، فاجأك الدهر بها، فالصبر أولى بذوى اللبّ، وأجر بهم، فقلّ <sup>(١)</sup> من صابر ما فاجأه الدهر به إلا سيلقى فرجا في، يومه أو في الغد. <sup>(١٠)</sup>

فهذه أربعة وستون جزءا جعلها أربعة أبيات.

#### زحافه:

إذا زوحف [ السببان من ] (١١) مستفعلن بالخبن [ اعتمد السبب على السبب، وإن زوحف ] (١٢) بالطى والخبل اعتمد على الوتد، فإذا قطع لم يجز طيه، ويجوز خبنه، لأن بعده سببا يعتمد عليه وأنشد في خبن المقطوع:

لا خير في من كف عنا شره إن كان لا يرجى ليـوم خُيْـرِ فقوله: مخَيْرِ فعولن مخبونا مقطوعا (١٣٠).

(٢) هذا هو البيت الأول عند ابن دريد.

(٨) انتهى البيت الثالث وفي ب: أهل الفندي.

(٧) في ب: تلتقي ثغبا.

(٩) في أفقد.

٥٠

<sup>(</sup>١) في أ: لم ينتفع بالمرتبع.

<sup>(</sup>۳) فی ب فاستعصب.

<sup>(</sup>٤) في أ: فتأنيت.

٥١) انتهى البيت الثاني.

<sup>(</sup>٦) في ب فخل ونأتي غيره.

<sup>(</sup>١٠٠) انتهى البيت الرابع، وفي ب: أو في الغدي. (١١) ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ساقط من ب

<sup>(</sup>١٣) في ب: مكبولا وكلاهما يؤدى المعنى لأن الكبل هو اجتماع الخبن والقطع.

### المسدس المزاحف:

بيت الخبن: وهو مفاعلن:

وطَالَمَا وطَالَمَا وَطَا لَمَا

ومثله:

منبازل عمرتها وطبالما بيت الطيّ، وهو مفتعلن:

مَــا وَلَــدَتْ وَالِــدَةُ مِــنْ وَلَــدٍ بيت الخبل وهو: فَعلَتُنْ <sup>(٣)</sup>:

وَثِنَقَالِ مُنَاعَ خَنِيْرَ طَلَب ومثله:

وزَعَـمُـوا وَكَـذَبُـوا بِـأَنَّـهُمْ

المربع المزّاحف:

بيت الطي:

هَل يَسْتُوى عِنْدَكَ مَنْ تَهُوْىَ وَمَنْ لَا تَمِقُه

بيت الخبل:

لا مِنْكَ بِنْتُ مَطَرْ مَا أَنْتَ وبِنْتَ مَطَرْ (٥)

المشطور العزاحف: بيت الخبن:

قد تَعْلَمُون أَنَّى ابنُ أُخْتِكُم (٦)

بيت الخبل:

هَلَّا سَأَلْتَ طَلَلًا وَخِيمًا (Y)

 (١) في المفتاح جاء الشطر الثاني مكان الأول ص٢٥٩ وكل تفعيلات البيت على وزن مفاعلن مخبون والبيت منسوب في لسان العرب لأبي النجم العجلي.

(٢) كل تفعيلات البيت على وزن مفتعلن مطوى. (٣) في ب: فعلة.

(٤) كلُّ تفعيلات البيت على وزن فعلتن مخبول.

(٥) في أ: لامنك بيت مطر ما أنت وابنة مطر.

والبيت فى العقد الفريد مختلف فى كلمة واحدة مع ما جاء فى أ وهى كلمة بنت مطر الى وردت فى ب أنظر العقد جـــــ صـ٤٨٦.

(٦) ورد في العقد الفريد ج٥ ص٤٨٦ وجاءت فيه أنني بدر من أني.

(٧) ورد في العقد الفريد ج٥ ص٤٨٦.

سَقَى بكَفّ خَالَدٍ وَأَطْعَمَا (١)

ألفتها مع الحسان في دعه

أَفْضَلَ مِنْ عَيْدِ مَنَافٍ حَسَبَا (٢)

وَعَجَلِ مُنْتَعَ خَيس تُسوَدَهُ (١)

لَقِيَاهُمْ غَلِيظٌ فَسُرِبُوا

01

iro

١٣٥ بيت الطي:/

قىد غىجِبَتْ أَخْتُ بَنِي لَبِيد وَسَخِرَتْ مِنَى وَمِنْ مَسْعُودِ

بيت الكبل<sup>(١)</sup>:

يا مي ذات المبسم البرود

وهذا البيت عند الأكثرين من مشطور السريع، إلا أن الزمخشرى أورده ها هنا. [ المنهوك المزاحف ] (٢): بيت الخبن.

فراق غیری وامق

بيت الطي:

أصبح قلبى صددًا(1)

وأقصر بيت من الرجز يكون على عشر أحرف، تقول بعض العروضيين: شجرة وثمر<sup>(٥)</sup>//

۲۳ س

فعلتن مرتين.

تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من الرجز فكل أجزائه إما مستفعلن أو مفاعلن أو مفتعلن<sup>(١)</sup> أو فعلتن. وإن كان من الضرب الثاني فآخره إما مفعولن أو فعولن.

<sup>(</sup>١) في ب بيت الخبن والقطع، ولا خلاف في المعنى.

<sup>(</sup>٢) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: فراق غير وامق، وورد في العقد كما يلي: فارقت غير وامق.

<sup>(</sup>٤) في أ: أصبح قلبي صردا.

<sup>(</sup>٥) في ب: شجرة وخمر.

<sup>(</sup>٦) مي ب: مفاعيلن أر مفتعلن

### الرمل:

هُو فَاعِلَاتُنْ سَتَ مَرَاتَ، وبيته:

آنسات ناعمات فى خدور فاتكات بالعيون الفاترات (١) وهو مصنوع فإن العرب لم تستعمل عروض الرمل تاما، وقد أنشد لبعض العرب فى تمامها: لقحت حرب عدى عن حيال فرحى حربهم اليوم تدور (١) وله عروضان وستة أضرب، وهو على بنائين: مسدس ومربع.

### المسدس السالم:

له عروض واحدة وهي فاعلن محذوفة ولها ثلاثة أضرب:

الأول: فاعلاتن سالما، وهو الذي يقال له المتمم، وبيته (٣):

مِثْلُ سَحْقِ الْبُرْدِ عَفَّى بَعْدَكِ الْهِ عَشَى مَعْنَاهُ وَتَازْيبُ الشَّمَالِ

# مصرعه:

إِنَّ لَيْلِي طَالَ وَاللَّيْلُ قَصِيرٌ طَالَ حَتَّى كَادَ صُبْحُ لاَ يُنِيُر

الثانى: فاعلان مقصورا وبيته: أَبْـلغِ النَّـعْمَــانَ عَـنَّى مَــالِكُـا أَنَّـهُ قَـدْ طَـالَ حَبْسِى وَأْنَتِـظَارْ<sup>(1)</sup>

#### مصرعه:

قُل لَمِنْ يُضْحِى وَيُمْسِى فِى مطَالِ جُدُّ لِمَنْ أَضْحَى لديكم فى خبال (٥) الثالث: فاعلن كالعروض وبيته (٦):

قَسَالَتْ الخَنْسَاءُ لَسَّما جِنْتُها شَابَ بَعْدِى زَأْسُ هَذَا واشتَهَبْ

<sup>(</sup>١) في أ: إنسان.

<sup>(</sup>٢) في أ: لفحت خرث، وفي ب خروجي حربهم.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١٥٥ تحقيق د. حسين نصار ط مصطفى البابي الحلبي، وتقطيع البيت مثل تحقل فاعلان، برد عففا فاعلان، بمد كل فاعلان، قطر مغنا فاعلان، هو تأدى «فاعلان، بشتما لي فاعلان.

 <sup>(</sup>٤) في أ: وانتظارى، والبيت ورد في ديوان عدى بن زيد ص ٩٣، وفي مفتاح العلوم ص ٢٦٠ ولو جاءت انتظار بغير
 السكؤن لخرجت من الضرب الثاني وأصبحت على وزن فاعلانن سالمة وهو الضرب الأول.

<sup>(</sup>٥) في ب: في خيال

 <sup>(</sup>٦) ورد البيت في ديوان امرئ القيس ص٢٩٣ ويقال إنها لعمرو بن ميناس المرادي وهو مخضرم. انظر ديوان امرئ القيس ص ٢٩٣ والبيت على وزن فاعلانن فاعلن مرتين.

١٣٦ مقفاه:

٣٤ب

أَصَحوتَ الْيَوْمَ أَمْ شَاقَتْكَ هِرُ وَمِنَ الْحُبُّ جُنُون مُسْتَعِرُ الْعُبُ جُنُون مُسْتَعِرُ المربع السالم:

له عروض واحدة، فاعلاتن سالمة، ولها ثلاثة أضرب:

الأول: فَاعِلِيَّانْ مسبغا، وبيته:

يا خَلِيَهِ الْهِيعَا واس تَنْخِيرًا رَسْمًا بِعُسْفَانُ (١) صعه:

حُمِّلَتْ للبِّنِينِ أَظْمَانُ فَدُمُوعُ النَّعَيْنِ تَهْنَانُ (٢) وهذا الضرب قليل في أشعارهم وقد أنشدوا:

لَان حَتَّى لَوْ مَشَى الذَّرْ رُ عَلَيْهِ كَادَ يُدْمِيه

الثاني: فاعلانن سالما وبيته:

مُسَقِّبِهِ السَّرَاتُ وَارِسَاتُ مِثْلُ آیاتِ السَّرُبُودِ (۲) مقفاه:

اسْقِبنى وَالسَلْ لُهُ وَاجِ فَبْسَلَ تَغْرِيدِ السَّجَاجِ

الثالث: فاعلن محذوفا، وبيته:

مَا لِمَا قَـرُتُ بِهِ العَـيْ نان مِـنْ هَـذَا ثَـمَـنُ<sup>(1)</sup> مصرعه:

أَيُّهُا الْقَابُ القَاقُ مِنْ هَوَى سَالَمَ أَفِقُ أَفِقُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى أَفِقُ الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) وتقطيعه يا خليلي فاعلاتن، يربعاوس فاعلاتن، تخبر أرس فاعلاتن، من بعسفان فاعليَّان مسبغ.

<sup>(</sup>٢) والبيت على وزن فاعلاتن فاعلتان مرتين.

 <sup>(</sup>٣) ورد البيت في ديوان تابغة بني شيبان ص ٥٤ ط دار الكتب ط الأولى سنة ١٩٣٢ سنة ١٣٥١ والشطر الأول فيه:
 موحشات طامسات. وكل تفعيلات البيت على وزن فاعلانن السالمة، وقد ورد هذا البيت والذي يسبقه في العقد الفريد جـ ٥
 ص ٤٨٨.

<sup>(1)</sup> في ب. من هذا سما والبيت على وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن وقد ورد في العقد الفريد جـــ ٥ ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

; حافه:

هو كما (١) ذكرنا في المديد، مغاذا خُبِنَتْ (٢) فاعلان أو فاعلن اعتمد على الوند وإذا كُفَّت فَاعلاتن اعتمد على السبب الذي بعدها من الجزء الآخر؛ فالمعاقبة قائمة بين نون فاعلاتن وألف فاعلاتن أو فاعلن اللذين بعدها، فإذا كفَّت فاعلاتن ثبتت ألف فاعلاتن أو فاعلن بعدها، ويسمى زحاف العجز، كقوله:

لَيْسَ كِلُّ مَنْ أُرَادَ خَاجَةً ثُمُّ جَدًّ فِي طِلاَبِهَا قَضَاهَا (1) وإذا خُبنَتْ فاعلاتن أو فاعلن ثبتت نون فاعلاتن التي قبلهما ويسمى زحاف الصدر كقوله(1): وإذا رَايَـةَ مَـجُـدِ رُفِـمَـتُ نَهَضَ الصُّلُتُ إليُّهَـا فَحَـوَاهَـا irv ويجوز في فاعلاتن الثانية والخامسة الشكل فيلزم ثبوت نون (تن) قبلهما، وألف (فا) بعدهما. ويسمى طرفين، كقوله:

إِنَّ سَعْدًا بَاطَلُ مُمَارِسُ صَابِرٌ مُحْتَسِبُ لِمَا أَصَابُهُ (٥) فقوله: (بطلنم)، و (تسبنل) فعلات مشكول طرفان، ويجوز الشكل في فاعلاتن الأولى، ولا يسمى طرفين؛ لأنه ليس قبلهما شيء كقوله:

فَدعَوْا أَبَا سَعِيدٍ جَانِبًا وَعَلَيْكُمْ أُخَاهُ فَاضْرِبُوهُ (١) فقوله: فدعوا وعليكُ [كلاهما](٧) فأعلاتُ مشكولًا.

ويمكن وقوع الطرفين في الصربع في موضعين في فاعلاتن الثانية<sup>(٨)</sup> أو الثالثة، ولا يجوز اجتماعهما، واختلفوا في جواز خبن فاعلان، واحتج// منجوزوه(١٩) يقوله:

٥٣٠

وعليكم أخياه فاضربوه فلدعلوا أبا سعيلدا عامرا

<sup>(</sup>١) في ب هوما.

<sup>(</sup>٢) في ب: أخبنته

<sup>(</sup>٣) والبيت على وزن: فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلاتن، ورد في القصص ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) وتقطيعه وإذا را فعلاتن مخبون، يتمجدن فعلاتن مخبون، رفعت فعلن مخبون صدر. نهضصصل فعلاتن مخبون. تاليها فعلائن مخبون، فحواها فعلائن صبر، والبيت ورد في المفتاح ص ٢٦٠ وفي العقد جـ ٥ ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في المفتاح ص ٢٦١، وفي العقد الغريد جد ٥ ص ٤٨٧، والبيت جاء وزنه على: فاعلانن فعلات فاعلن، فعلاتن قعلات فاعلاتن وفاعلات مشكول طرفان في الشطرين.

<sup>(</sup>٦) والبيت على وزن فعلات فاعلان فاعلن، فعلات فاعلان فاعلانن. وفاعلات في الشطرين مشكول عجز وورد البيت في العقد كما يلي:

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: فاعلن.

<sup>(</sup>٩) في ب: مجوزه.

أَقَصَدَتْ كِسْرَى وَأَمْسَى قَيْصَرُ مُغْلَقًا مِنْ دُونِهِ بَابُ حَدِيدٌ (۱) ويقوله:

هَامَ قَالْبِي بِخَارَال أَغْيادٍ تَاهَ قَالْبِي بِجَمَال وَدَلَال (٢) فقوله: بحديد ودلال فعلان مخبونا مقصورا.

[ المربع المزاحف ]<sup>(۲)</sup>:

زحاف المسبغ:

واضِحَاتُ فَارِسيًا تُ وَأَدُمُ عَرَبِيًاتُ (٤)

فقوله: عَرَبِيًّاتُ فعليًّانُ<sup>(٥)</sup> مخبونا مسبغا.

زحاف المُعَرُّى(٦).

سَـوَفَ أَحْـذُو عَبْـدَ رَبٌ بِـشَنَـائـي وامْـتِـداحـي زحاف المحذوف:

حالت السماء بيننا وبين المسجد

وأقصر بيت للرمل يقع على اثنين وعشرين حرفا كقول بعض العروضيين: أقتلت مستهاما فعليك وزره

تقطيمه فعلات فاعلاتن فعلات فاعلن.

## تقسيم أجزائه:

إذا ورد عليك بيت (٢) من الرمل، فإن كان من المسدس. فأوله وثانيه ورابعه وخامسة إما فاعلاتن أو فعلاتن أو فعلات.

وثالثه إما فاعلن أو فعلن.

وسادسه إن كان من الضرب الأول فهو فاعلاتن أو فعلاتن لاغير، وإن كان من الثاني فهو فاعلان أو فعلان.

١٣٨ وإن كان من/ الثالث فهو فاعلن أو فعلن.

<sup>(</sup>١) قوله: بحديد فعلان، والبيت في المفتاح مبدوء بقوله: أصبحت كسرى، وجاء في العقد (أحمدتُ كسرى)، (باب الحديد).

<sup>(</sup>٢) في أ: يحماه.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ فارسات وقوله: عربييات على وزن فعليّان مخبون سيغ، ورد في الققد جـ ٥ ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) في أ: فعليات.

<sup>(</sup>٦) المعرّى: أي الضروب التي سلمت من التذييل والترفيل والتسبيغ.

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۸) في ب فعلان.

وإن كان من المربع فأوله كأول المسدس وثانية وثالثة كثاني المسدس<sup>(۱)</sup>. وضربه إن كان من المسبغ فهو إما فاعليان أو فعليان، وإن كان فاعلاتن فهو كالضرب الأول. وإن كان فاعلن فهو كالضرب الثالث.

ولابد من مراعاة المعاقبة في جميع ذلك

### ذكر الفك:

كل واحد من هذه البحور الثلاثة يخرج منه الآخران من ستة مواضع:

أما الهزَّج فيخرج منه الرجز من عيلن من مفاعيلن؛ لأنك تقول: عيلن مفا فيصير على وزن مستفعلن.

ويخرج منه الرمل من لن من مفاعيلن // لأنك تقول: لن مفاعى فيصير على وزن فاعلاتن. ٣٨ ب وأما الرجز فيخرج منه الرمل من تف<sup>(٢)</sup> من مستفعلن، والهزج من علن.

وأما الرمل فيخرج منه الهزج من علا فاعلاتن، والرجز من تُن. وبيان هذا كله ظاهر مما تقدم. وهذه صورة الدائرة.

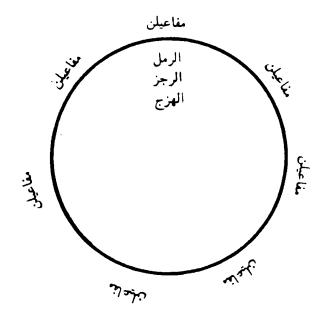

<sup>(</sup>١) في أ: وإن كان من المربع فأوله وثانيه وثالثة كأول المسدس.

<sup>(</sup>٢) في ب: مَن من مستفعلن.

۲ أ وهو مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين.

وبيته:

إن تبغ عبد القيس من نجد سار ما انجدت أصحابه إلا غار<sup>(۱)</sup> وهذا مصنوع فإن العرب لم تستعمله تاما، بل لا يمكن ذلك لتحرك آخره. وله أربع أعاريض وسبعة أضرب، وهو على بنائين مسدس ومشطور.

المسدس السالم: له عروضان وخمسة أضرب.

العروض الأولى: فاعلن مطوية مكشوفة، ولها ثلاثة أضرب:

الأول: فاعلان مطويا موقوفا، وبيته:

أَزْمَانُ سَلْمَى لا يَرَى مِثْلَها الرَّاءون في شام ولا في عِراق (٢) مصرعه:

قَـدُ هَـاجَ حسـان رسـومُ المقـامُ الثاني: فاعلن كالعروض، وبيته:

هاجَ الْهُوى رَسْمُ بِذَاتِ الغَضَا وروى: مخلولق كالطرس مستعجم.

ة ما ه

علقم ما أنت إلا عامر

الثالث: فَعْلُنْ أصلم، وبيته: (٥) فَسالَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ لقِيسِل الخُنَا

ومنظعن الحيّ ومَبْنَى النخيام (٢)

مُخْلُوْلِقٌ مُسْتَعْجِمٌ دَارِسُ

النناقض الأوتار والواتر (٤)

مَهُ للَّ فَقَدْ أَبْلَغْتَ إِسْمَاعِي //

(١) في ب عن نجد سار، ما نجدت أصحابه الاعار..

٣٧ب

 <sup>(</sup>۲) فی أ: إدمان سلمی، وفی ب: أركان سلمی، وتقطیع البیت: أزمان سل مستغملن سالم، ما لایری مستغملن سالم، مثلهر فاعلن مطوی مكتبوف، راء ونفی مستغملن سالم، شامنولا مستغملن سالم، فی عراق فاعلان مطوی موقوف، والبیت أورده صاحب العقد الفرید جـ ۵ ص ۴۸۸.

<sup>(</sup>٣) البيت على وزن مستفعلن مستفعلن فاعلن مرتين.

<sup>(</sup>٤) في أ: إلى عامر، وفي ب: الأوتار والأواتر.

<sup>(</sup>٥) البيت لأبى القيس بن الأسلت الأنصارى رئيس الأوس فى حرب حاطب وقد أنكرته زوجته عند عودته من الحرب شاحبا والبيت ورد فى المفضليات جـ ٣ ص ١٠٠٤ وفى الأغانى جـ ١٥ ص ١٥٣ والبيت على وزن مستفعلن مستفعلن أعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن.

مصرعه:

أَنْعِى فَتَى الجُـودِ إِلَى الجُـودِ مَـا مِثْـلُ مَنْ أَنْعِى بمـوجـود العروض الثانية: فعلن مخبولة مكسوفة، ولها ضربان:

الأول: مثلها، وبيته:

النُّشُرُ مِسْكُ وَالوُّجُوهُ دَنَا نيرٌ وَأَطْرَافُ الْأَكُفُ عَنَّم (١)

وفى جعل هذا البيت من السريع نظر، لأن هذا البيت من قصيدة للمرقش الأكبر، وفيها بيت فيه متفاعلن وهو:

مَا ذَنْبُنَا في أَنْ غَرَا مَلِكُ مِنْ آلِ جَفْنَـةَ حَازِمٌ مُرْغِمْ (٢) فقوله: (نتحازمن) متفاعلن، ومتى قاله في القصيدة متفاعلن ولو جزءا واحدا حكمنا بأنها من الكامل؛ إذ ليس في غيرها ذلك، اللهم إلا أن يروى: (من آل جفنه حازم) بإثبات الهاء من جفنه في الوصل فيصير / الجزء مستفعلن، وفي هذا (٣) تعسف وهجر لجانب الفصاحة، ومخالف لرواة . ٤ أ البيت.

مقفاه:

قَالُوا لَنَا إِنَّ الرَّحِيلَ غَدَا وَالْبَيْنُ شَيءٌ يَصْدَعُ الكَيِدَا الْعَلِيدَا اللَّهِدَا الكَيِدَا الله الثاني: فعلن: أصلم، وبيته:

يَسَأَّتُهَا السُّرَادِي عَلَى عُمَرٍ قَدْ قُلْتُ فِيهِ غَيْرَ مَا تَعَلَمُ (١)

ولم يثبت هذا عند الخليل، ومن العروضيين من لم يثبته أيضا؛ وقال: لعل إيراده وهم، فإن الضرب إذا كان على فعلن من الكامل أو السريع، وكان مقيدا – فإنه يجوز أن يجىء معه فعلن، ألا ترى أن قصيدة العرقش التي أولها:

هَـلْ بالدِّيادِ أَنْ تُجِيبَ صَمَـمْ (٥)

قد جاء فيها فَعْلُنْ في مواضِع كقوله في تمام البيت:

لو كان رَسْمُ ناطِفًا كَلُمُ(١)

<sup>(</sup>١) البيت في المفضليات جـ ٢ ص ٨٦٦ وهو للمرقش الأكبر، والبيت على وزن مستفعلن مستفعلن فعلن مرتين.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في المفضليات جد ٢ ص ٨٧١ وفي أ، ب: .. غدا ملك.

<sup>(</sup>٣) في ب: وهذا.

<sup>(1)</sup> قوله: تَمْلَمْ على وزن فَمْلُنْ أصلم.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في المفضليات جـ ٢ ص ٨٦٤.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: لو كان رسما بالنصب وقد أثبتنا ما جاء في المفضليات.

وكقوله:

لَـوْ كَـانَ حَتَّى نَـاجِيَـا لَنَجَـا مِنْ يَـوْمِـهِ المُـزَلَّمُ الْأَعْصَمُ (١) فيجوز أن يكون هذا البيت أيضا من قصيدة ضربها فعلن، وقد جاء فيها فعلن؛ فتوهم أنه ضرب آخر.

ولو كان البيت من قصيدة مطلقة (٢) لم يقبل نصه التأويل؛ لأن المطلقة لا يجيء فيها فَعْلُنْ مع فَيِّلُنْ، ولم نعرف قصيدة على هذه العروض وهذا الضرب، ولهذا لم نورد مصرعه.

المشطور السالم: له عروضان وضربان:

٣٨. العروض الأولى: مفعولان // موقوفه، وهي ضربها، وبيته: (٦) يُسوزِغْنَ فِي حَافَاتِمه بالأَبْسوَالِ

الْحَمْدُ لله الْوَهُوبِ المنانِ

العروض الثانية: مِفْعُولِنَ مكسوفة، وهو ضربها، وبيته: يما صَمَاحِمْي رَحْمِلِي أَقِمَلًا عَمَدْلِي

زحافه:

ومثله :

حال مستفعلن ها هنا إذا خبنت وطويت وخبلت كحالها في البسيط والرجز من جهة الاعتماد. وقد طووا مفعولات مع كشفها فصار فاعلن، وخبلوها أيضا بعد كشفها فصار إلى فعلن كقوله: النشر مسك.. وقد تقدم.

٤١ وكقوله:/

كل بنى أم وإن كثيروا يبوما يصيبرون إلى واحد (٤) وقوله: كثروا فعلن مخبول مكثوف، فصار السببان المزاحفان معتمدين على وتد مكثوف وهو ردىء

ولا يجوز طئ الضرب السادس والسابع وهما مفعولان ومفعُولن لئلا يلتبس البيتان منهما

<sup>(</sup>١) المفضليات جـ ٢ ص ٨٦٨، والمزلم الأعصم: الوعل الذي في يديه بياض.

<sup>(</sup>۲) فی ب: منطقه.

<sup>(</sup>٣) ورد في ديوان العجاج جـ ٢ ص ٨٦ وقد سبقه: · يـا صاح مـا هـاجــك مــن ربــم خـال

وقد جاء في العقد الفريد: ينضحن في حافاته بالأبوال.

<sup>(1)</sup> في أ: كل بني آدم.

بالبيت من الضرب الأول والثاني. وإذا خبن مفعولان ومفعولن اعتمدا على السبب الذي بعدهما.

المسدس [المزاحف]:(١)

بيت الخبن: وهو مفاعلن:

أَرِدْ مِنَ الْأُمُورِ مَا يَنْبَغِى وَمَا نُطِيقُهُ وَمَا يَسْتَقِيمُ (٢) بيت الطي: وهو مفتعلن:

وَيْحَـكِ أَمْنَالُ طَـرِيفٍ قَليــلُ (٢) قَالَ لَهَا وَهْوَ بَهَا عَالِمٌ

بيت الخبل (٤): وهو فعلتن:

وَبَلَدٍ قَطَعَهُ عَامرٌ وَجَمَلِ حَسِرَهُ في الطَّريقُ(٥)

الأبيات كلها من الضرب الأول.

### المشطور المزاحف:

قد عرضت سعدی بقول أفناد.

فقوله: (لأفناد) فعولان مخبون موقوف.

يا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسيتُ

فقوله: (نسبتو) فعولن مخبون مكشوف.

وأقصر بيت للسريع يكون على خمسة عشر حرفا، كقول بعض العروضيين: حَسَبُكُمْ بِمُضَرِ كَرِيمُ

تقطيعه: فعلتن فعلتن فعولن.

### تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من السريع - فإن كان من المسدس: فأوله وثانيه ورابعه وخامسه إها مستفعلن أو مفاعلن أو مفتعلن أو فعلتن//. والعروض الأولى فاعلن<sup>(١١)</sup> لا غير. والضرب الأول فاعلان، ٣٩٠. والثاني فاعلن والثالث فعلن والعروض الثانية وضربها فعلن.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) وتقطيعه: أرد منل مفاعلن مخبون أمور ما مفاعلين مخبون ينبغي فاعلن وماتطي مفاعلن مخبون قهروما مفاعلين يستقيم فاعلان مطوى موقوف.

<sup>(</sup>٣) البيت وزن: مفتعلن (مطوى) مفتعلن (مطوى) فاعلن (مطوى مكشوف) مفاعلن (مخبون) مفتعلن (مطوى) فاعلان (مطوی موقوف).

<sup>(</sup>٤) في أ: بيت الخبن.

<sup>(</sup>٥) والبيت على وزن فعلتن (مخبول) فعلتن (مخبول) فاعلن (مطوى مكشوف) فعلتن (مخبول) فعلتن (مخبول) فاعلان (مطوی موقوف). (٦) في ب: فعلن.

وإن كان الروى مقيدا جاز فيه فَعِلنْ وفعلن

وإن كان من المشطور فأوله وثانيه كما في المسدس، وثالثه إن كان من الموقوف جاء مفعولان وفعولان، وإن كان من المكشوف (١) جاء مفعولان وفعولن.

<sup>(</sup>١) في أ: مفعولن.

المنسرح:

وهو مستفعلن مفعولات مستفعلن/مرتين، وبيته:

إِنَّ الهُمَامَ القِرْمَ الدِي زُرْتُهُ أَلْفَيْتُه كَالْبَحْرِ الَّذَى يَرْخَرُ (١) وهو مصنوع؛ فإن العرب لم تستعمله تاما.

وله ثلاث أعاريض، وثلاثة أضرب، وهو على بنائين: مسدس ومنهوك.

### المسدس السالم:

له عروض واحدة: مستفعلن سالمه، وضربها: مفتعلن مطويا، وبيته:

إنَّ ابْنَ زَيْدٍ لازَالَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَيْرِ يُغْشِى فى مِصْرِهِ العُرْفَا<sup>(٢)</sup> مصرعه:

ردِّ الخَلِيطُ الجمَالَ فَانْصَرَفُوا مَاذَا عَلَيْهِمْ لَـوْ أَنَّهُمْ وَقَفُـوا وقد بنى المحدثون للمسدس ضربا على مفعولن مقطوعا تقول ابن مناذر: مَا هَيَّجَ الشَّـوْقَ مِنْ مُطَوَّقَـةٍ أَوْفَتْ عَلَى بَـانَـةٍ تُغَنَّينَا (٢) واقتفاه أبو نواس فقال: (٤)

الله بينى وبين مولاتى أبدت لى الصد والملالات وقد أنشدوا شعرا زاعمين أنه قديم، منه:

ذاك وقد أذعر الوحوش بصلت الخد رحب لبانه مجفر (٥) فإن صح فالخليل قد أغفل ضربا من المنسرح.

<sup>(</sup>١) في أ: إن الهمام القوم.

<sup>(</sup>٢) في ب: في مصرم المعرفا، والبيت ورد في المفتاح، وتقطيعه إننينزى مستفعلن دنلازال مفعولات مستعملن مستفعلن للخير يغ مستفعلن شي في مصر مفعولات هل عرفا مفتعلن (مطوى).

 <sup>(</sup>۳) تقطیمه: ماهیبجش مستفعلن (سالم) شوقمنم فاعلات (مطوی) طووقتن مستفعلن (سالم) أوفت علی مستفعلن (سالم)
 بانتنت فاعلات (مطوی) غنینا مفعولن (مقطوع).

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على هذا البيت في ديوانه.

<sup>(</sup>٥) في أ: لنانه مجفر. ٠

المنهوك السالم:

له عروضان وضربان:

أحداهما: (۱) مفعولات (۲) موقوفه، وهي ضربها، وبيته:
صَبُرًا بَنِي عَبْدِ الدَّارْ (۳)
الثانية: (٤) مفعولن مكشوفة، وضربها هي، وبيته: (٥)
وَيْلُمُ سَعْد سَعْدَا

وهذا أقصر شعر سالم منه، ومنهوك المنسرح قليل في أشعارهم وأنشدوا:

لا عَهْدَ لِي بَنى ضَال أَصْبَحْتُ كالشَّنَّ البَال (٢)
وأنشدوا:

٤٠ يارُبُّ مُهُر مَرْعُوق // مقيل أو مغبوق من لبن الدهم الروق حتى انثنى كالذعلوق (٢) وأنشدوا لأعرابية ترقص ابنها:

أعيذه بالأعلى. من كل شر يخشى وذكر وأنثى

وقولها: (وذكر وأنثى) أقصر بيت يقع للمنسرح، وهو على عشرة أحرف، وتقطيعه: فعلتن فعولن.

وقد بنى أبو نواس للمنسرح مجزوءا وكشف [وخبن] (<sup>۸)</sup> فيه مفعولات فى العروض والضرب أعقال / :

وفتية كرام ما فيهم عربيد (١) يسقون من رحيق عتقها اليهود

<sup>(</sup>١) في ب: أحدهما.

<sup>(</sup>٢) في أ: مفعولان.

 <sup>(</sup>٣) ينسب إلى زوجة أبى سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة كانت تردده فى غزوة أحد وقد ورد فى السيرة جـ ٣ ص ٢٧٢،
 وتقطيعه: صبرن بنى مستفعلن (سالم) عبد ددار مفعولات منهوك موقوف.

<sup>(</sup>٤) في أ: الثاني.

<sup>(</sup>٥) ورد في السيرة منسوبا لأم سعد بن معاذ واسمها كبشة بنت رافع، وقوله: ويلم أصلها ويل أم. وتقطيعه ويلمم سعد مستفعلن (سالم) دن سعدا مفعولن (منهوك مكشوف) وفي المفتاح ويل أم سعد سعدا وكذلك في العقد.

<sup>(</sup>٦) في أ: بنيضال. (٨) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) في أ: انتشى. (١) في أ: عرسدوا.

واقتفاه أبو تمام فقال: (۱)

الحسنُ بسنُ وَهْب كسالغَيْث في انسِكَابِهُ

في الشَّرِحُ من حجَاهُ والشَّرْخِ مِنْ شَبَابِهُ

والسِخِصْبِ مِنْ نَدَاهُ والخِصْبِ مِنْ جَنَابِهُ

ووالدنمسيسيساه ومنصب سَمَا به (۱۲)

#### زحافه:

حال مستفعلن ها هنا كحاله فى البسيط والرجز والسريع وطى عروض المسدس حسن لتماثل ضربه، وخبنها ممجوج فى الذوق لمنافرتها الضرب، ولا يجوز خبل عروضه ولا ضربه، إذ لو خبلا لصارا مفعولات فَعِلَتُنْ؛ فيتوالى خمس متحركات، وذلك لا يكون إلا فى الشعر (٢) والمنهوك لا يجوز فيه طى مفعولان ولا مفعولن؛ لأن الوتد قد زوحف. ويجوز فيه الخبن لأن السبب يعتمد على السبب.

#### المسدس المزاحف:

بیت الخبن: وهو مفاعلن (۱) ومفاعیل:

مَنَاذِلٌ عَفَاهُنَّ بِنِی الأرَاكِ کَلُّ وَابِلْ مُسْبِلْ هَطِلِ (۵)

بیت الطیّ: وهو مفتعلن (۲) وفاعلات.

إنَّ سُمَيْسِرًا أَرَى عَسْبِسِرَتَهُ قَدْ حَدِبُوا دُونَهُ وَقَدْ أَنِفُوا(۲)

وأنشد الزمخشرى في بیت الطیّ:

من لم یمت غبطة یمت هرما الموت کاس والمسرء ذائقها (۸)

 <sup>(</sup>۱) دیوان أبی تمام شرح التبریزی جـ ۱ ص ۱۰۸، ومشطور هذا الوزن هو مفعولن فی العروض والضرب مثل: ویلم سعد سعدا. أی (مستفعلن مفعولین).

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ومنصب تماه ووالد سما به وما ورد في ا، ب أكثر تلاؤما.

<sup>(</sup>٣) في أ: وذلك لا يكون إلا في الشعر. والضروب يدخلها الحنن إلا الأول فإنه لا يخبن لأن الطي واجب فيه فلو خبن لصار على وزن فعلن أى مخبولا، هذا بالإضافة إلى التاء المتحركة من مفعولات فيجتمع خمسة متحركات، والشعر الموزون ليس فيه ذلك.

<sup>(</sup>٤) في أ: مفاعل.

 <sup>(</sup>٥) وتقطیع البیت: منازلن مفاعلن (مخبون) عفاهن مفاعیل (مکفوف) بذلارا مفاعلن (مخبون) تکللوا مفاعلن (مخبون) یلنمسب مفاعیل (مکفوف) لن هطلی مفتعلن (مطوی).

<sup>(</sup>٦) في ب: مفتعل.

 <sup>(</sup>٧) في ب: قد حدثوا دونه وقد أبقو، والبيت مطلع قصيدة لمالك بن عجلان، وردت في جمهرة أشمار العربي لأبي زيد القرشي ص ٦٢٧ تحقيق على البجاوي ط دار نهضة مصر بالقاهرة سنة ١٩٦٧، والبيت على وزن مفتملن مفعلات (فاعلات) مفتعلن مرتين.

<sup>(</sup>٨) البيت لأمية بن أبي الصلت، انظر لسان العرب مادة غبط.

بيت الخبل: وهو فعلتن وفعلات

وبَلَدٍ مُتَشَابِهٍ سَمْتُهُ قَطَعَهُ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِهُ (١)

المنهوك المزاحف:

بيت الخبن في مفعولان:

لمًا التقوا بسولافُ (٢)

ومثله:

مَنْ يَشْتَرِى مَنَادِيلٌ

وفى مفعولن:

هَلْ بِالدَّيَارِ إِنْسُ<sup>(٣)</sup>

ومثله:

مهامه وبيد(٤)

تقسيم أجزائه:

122

إذا ورد بيت من مسدس المنسرح فأوله ورابعه إما مستفعلن أو مفاعلن أو مفتعلن أو فعلتن.

وثانيه وخامسه/ إما مفعولات أو مفاعيل أو فاعلات أو فعلات. وثالثه كالأول إلا أنه لا يجوز خيله.

وسادسه مفتعلن لا غير.

وإن كان من المنهوك فأوله كأول المسدس، ومفعولان ومفعولن لا يجوز فيهما غير الخبن.

<sup>(</sup>۱) في ب: متاشابه، والبيت على وزن فعلن (مخبول) فعلات (مخبول) مستفعلن (سالم)، فعلتن (مخبول) فعلات (مخبول) مفتعلن (مطوى).

<sup>(</sup>٢) في ب: بولان وتقطيعه: لمملتقر مستفعلن (سالم) بولان فعولان (مخبون).

<sup>(</sup>٣) تقطيعه: هل بدديا مستفعلن ر إنسو فعولن.

<sup>(</sup>٤) في أ: مهابه.

# الخفيف:

هو فاعلانن مستفعلن (۱) فاعلانن (۲ مرتین. وله ثلاث أعاریض وخمسة أضرب، وهو علی بنائین: مسدس ومربع.

# المسدس السالم:

له عروضان وثلاثة أضرب:

العروض الأولى: فاعلاتن سالمة، ولهما ضربان:، الأول مثلها، وبيته للأعشى: (٣) حَلَّ أُهْلِى مَا بَين دُرْنَا فَبَادَوْ لَى وَحَلَّتُ عُلويّـةُ بِالسَّخَبِال وهو بيت الدائرة، مقفاه:

لَيْتَ مِا فَات شبابِي يَعُودُ كَيْفَ والشَّيْبُ كُلُّ يَوم يَزِيدُ (٤) الثاني: فاعلن محذوفة، وبيته:

لَيْتَ شِعْرِى هَلْ ثم هَـلْ آتِينَهُمْ أَمْ يَحُولَنْ مِنْ دُونِ ذَاكَ الرَّدَى<sup>(٥)</sup> ولولا أن الخليل رحمه الله موثوق بروايته ودينه لقيل هذا مغير من قول الكميت: (٢) لَيْتَ شِعْرِى هَلْ ثَمَّ هَـلْ آتِيَنْهُمْ أَمْ يَـحُــولَنْ دُونِ ذَاكَ حِـمَــامَى مصرعه:

مَا عَلَى طُول ِ ذِى الحياةِ أَسف كُلُ حَلَى مَصِيرُهُ للتَّلف العروض الثانية: فاعلن محذوفة، وضربها مثلها، وبيته:

إِنْ قَدَرْنَا يَوْمًا عَلَ مَالِكِ نَمْتَثِلْ مِنْهُ أَو نَدَعْهُ لَكُمْ (٧)

<sup>(</sup>١) في أب مستفعلن، ومستفعلن في الخفيف وتده مفروق، وكذلك في المجتث.

<sup>(</sup>٢) في فاعلات.

<sup>(</sup>٣) للأعشى ساقطة من أ، وفي ديوانه: حل أهلي بطن الغميس فبادولي... ص ١٦٣ ط صادر.

<sup>(</sup>٤) ورد في الكافي ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الأبيات الثلاثة على وزن فاعلاتن مستفعولن فاعلاتن مرتين.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على هذا البيت في ديوان الكميت بن زيد الأسدى.

مقفاه:

رَاجَعَ الْقَلْبِ فِي الصَّبَا غَــزَلَه وَعَصَى فِي الْهَـوَى الذِي عَـذَلَه وَعَمَى فِي الْهَـوَى الذِي عَـذَلَه وقد بنى المحدثون لهذه (١) العروض ضربًا آخر على فعلن محذوفًا مقصورًا. كقوله:

قَـرً عَيْنُ العُلَى بِإِحْسَانِكَ عَـرً شأْنُ العُلوم مِنْ شانكْ يَـدّعِى الدَّهْـرُ وهْـوُ مُفْتَخِـرُ أَنَّـهُ مِـنْ عِـدادِ غِـلْمَانِـك وقوله:

أَضْرَمَ البَيْنُ فِي الحَشَا نَارًا حَيْثُ قِيلَ الجَبِيبُ قَدْ سَارًا(٢)

٤٢ ب المربع السالم://

٤٥ أ له عروض واحدة مستفعلن سالمة ولها ضربان:/

الأول: مثلها، وبيته:

لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا تَرَى أُمُّ عَـمْرِو فـى أَمْرِنَا<sup>(٣)</sup> لَفَاه:

أيُّها الجيرةُ اسْلَمُوا وأَرْبِعُوا , كَنِيْ تُكَلِّمُوا

الثانى: فعولن مقصورًا مخبونًا، وبيته: كُلُّ خَطْبِ إِنْ لَمْ تَكُو نُوا عَصِيْتُمْ يَسيرُ<sup>(1)</sup>

مصرعه:

اسْلَمِی أُمَّ خَالِدٍ رُبَّ سَاعٍ لِقَاعِدِ<sup>(٥)</sup>
وقد بنی أبو العتاهیة للمربع عروضًا مقصورة مخبونة (٢٦)، وضربها مثلها فقال:
عُـنْبُ مَـا للخَـيـالِ خَبِّـرينــی وَمَـالـی (٢)

<sup>(</sup>١) في أ: بهذه العروض.

<sup>(</sup>٢) في ب: أضرم البين في الحشارا، وفي أ: حيث قبل.

<sup>(</sup>٣) البيت على وزن فاعلاتن مستفعلن مرتين. وجاء في ب بعد البيت جملة (فيه خبط).

<sup>(1)</sup> في أ: عصيتم وتقطيعه: كللخطين فاعلائن (سالم) مالم نكومستفعلن (سالم) نوغصبتم فاعلاتن (سالم) يسيرو فعولن (مقصور مخبون).

 <sup>(</sup>٥) في أ: اسلم ورد في الكافي ص١١٢٠ وينسب هذا البيت إلى يزيد بن معاوية وأم خالد هي زوجته، والبيت ورد في
 العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) في أ: عروضًا مقصورًا مخبونًا.

<sup>. (</sup>٧) في أ. ب: خير بني ومال، وقد أثبتنا ما ورد في الشعر والشعراء لابن قتيبة جـ ٢ ص ٧٩٦ تحقيق أحمد معمد شاكر . ط الثالثة سنة ١٩٧٧ دار التراث العربي.

لا أراهُ أنّـانِــى زَائِــرًا مُــذُ لَـيــالى (١) ويجوز أن يجعل من المضارع، على أن الصدر والابتداء اشتران.

## زحافه:

حال فاعلاتن هاهنا كحاله في المديد والرمل؛ تخبن معتمدة على الوتد، وتكف معتمدة على السبب الأوّل من مستفعلن، وتشكل.

وأما فاعلاتن التى فى الضرّب فلا يجوز شكلها ولا كفها للوقف على المتحرك. ولا يجوز طى مستفعلن هاهنا لأن الرابع الساكن هاهنا هو ثانى الوتد لا ثانى السبب، وقد أنشدوا فى طبه شعرًا، ولعله مولّد منه:

قرَّبُوا جَمالُهُم للرَّحيل غُدْوَة احبتَك السالبوكا

ويجوز تشعيث فاعلاتن التي في الضرب كقوله:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَراحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيْتُ الأَحْيَاءِ<sup>(٢)</sup> فقوله (أحيائي) مفعولن مشعَّث، ولكن الأحسن حينئذ أن تكون<sup>(٣)</sup>، القافية مردفة كقول فقير (٤)

تقطع الأَمْعَزَ المكوكَبُ وَخُدا بِنَواجٍ سَرِيعَةِ الإِسغَالِ وَتَسعِينها في قافية مجردة ضعيف كقوله:

ورأيتَ الإِمَاءَ كالكَوْدَنِ البَالِي قِيَامًا فَوَارَ القِدْرِ

فقوله: (لقدرى) مفعولن مشعث.

ويجوز تشعيث فاعلاتن في العروض إذا كان البيت مقفى كقول الأعشى: (٥) مَا بكاءُ الكبير فِي الأطلالِ وَسُوالِي وَمَاتَرُدُ سُوالِي

وقد ورد بيتان آخران في الشعر والشعراء بعدهما هما:

لو رآنی صدیقی رقُ لی أورثی لی أو یترانی عدوی لان من سوء حالی

<sup>(</sup>١) البيت في أ، ب: عتب مالي أراه طارقا مذ ليالي.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت من شواهد البلاغة التي ترد في فن التشبيه. وهو لعدى بن رعلاء الغساني شاعر جاهلي، والرعلاء اسم أمه اشتهر بها، والبيت ورد في الأصمعيات صـ١٥٢، وفي الحيوان جـ ٦ ص ٥٠٧، والبيت على وزن فاعلاتن (سالم) مفاعلن .
 (مخبون صدر) فعلاتن (مخبون) فاعلاتن (سالم) مفاعلن (مخبون) مفعولن (مشعث).

<sup>(</sup>٣) في ب: ولكن حينئذ الأحسن أن تكون.

<sup>(</sup>٤) أساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهلين د. محمد محمد حسين، ص ٥٥ ط منشأة المعارف بالاسكندرية سنة ١٩٦٠، ديوانه ص ١٦٥ ط صادر.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٦٣.

وتشعيثها من غير تقفية بعيد كقول الشاعر:

أسد في الحُروبِ ذِي أَشْبَالٍ وربيع إذ يجفُ الغَمام(١)

29 ب: فقوله: أشبالن مفعولن مشعث، والمعاقبة قائمة بين // نون فاعلاتن وسين مستفعلن، وبين نون مستفعلن وألف فاعلاتن، فإذن يكون في البيت المسدس التام عدد حروفه معاقبة في خمسة مواضع، وقد أنشدوا بيتًا أسقطوا فيه نون فاعلاتن وسين مستفعلن [الذي](٢) بعده وهو: إنَّ بسالسَّدَبسرَانِ دَارَتْ رَحَسانَسا وَرَحَى الْحَرْبِ بالكُمَاةِ تَدُور (٢) فقوله: (أننبدد) فاعلات مكفوف، و (بران دا) مفاعلن مخبون، وهو نادر.

ولك أن تُشكل فاعلاتن عروضًا وتُشْكِلَ مستفعلن الثانية فيصير (٤) الطرفان في موضعين أنه له:

صَـرَمَتْكَ أَسْمَـاءُ بَعْـدَ وِصَـالِ هـا فَأَصْبَعْتَ مُكْتَبِّـا حَــزِينًـا فقوله: (دَوصَال) فَعِلَاتُ، و (تمكنهُ)، مفاعل، وكلاهما مشكول طرفان.

وفاعلاتن في أول البيت تخبن لغير معاقبة، وتكف لمعاقبة، ففيها زحاف العجز، فلا يكون فيها الطرفان، ولا يمكنك أن تزاحف جزئين متواليين [زحاف الطرفين]<sup>(0)</sup> لما فيه من المناقضة.

ومربع الخفيف لم يرد الشكّلُ في عروضه، ولا الكف، وضربه الثاني لا يكف فاعلاتن التي قبله لأنه مخبون، والمعاقبة قائمة، ويجوز الخبن في أجزاء المربع السالم<sup>(1)</sup> جوازًا حسنًا، ويجوز كف فاعلاتن في المربع وشكلها إلّا التي قبل فعولن، فلا يجوز كفها، ولا شكلها لأن الشكل أحد جزئيه الكف، فإذا لم يتحقق الجزء لم يتحقق الكل.

# المسدس المزاحف:

بيت الخبن، هو فعلاتن مفاعلن:

وَفُــوَّادِى كَعَــهُــدِهِ بِسُــلَيْـمَــى بِهَــوِى لَمْ يَـــزُلُ وَلَمْ يَتَغَيُّــرُ<sup>(۷)</sup> بيت الكف، وهو فاعلات ومستفعل:<sup>(۸)</sup>

١٤٧ يَا عُمَيْرُ مَا تُظْهِرُ مِنْ هَوَاكَ أَوْ تُجِنُّ يُسْتَكْتَرُ حَينَ يَبْدُو/

(١) في أ، أسد في الحزوب وأشبال. (٤) في ب: فيصيرا.

(٢) ما بين القوسين ساقط من ب. (٥) ساقط من أ.

(٢) (إنَّ) ساقطة من ب. (٦) في ب: المربع السالمة.

(۲) وتقطیعه: وفؤادی فعلاتن (مخبون) کعهد هی مفاعلن (مخبون) بلیمی فعلاتن بهون لم فعلاتن (مخبون) یزل ولم
 مفاعلن (مخبون) یتغییر فعلاتن (مخبون).

وأقبل ما ينظهر من هواكا ونحن نستكثر حين يبدو

<sup>(</sup>۸) فى ب: فاعلانن ومستفعلن، والبيت ورد فى المفتاح ص ٢٦٤، والكافى ص ١١٤ وتقطيع البيت: يا عمير فاعلات (مكفوف) ما تظهر مستفعل (مكفوف) أو تجنن فاعلات (مكفوف) يستكثر مستفعل (مكفوف) حينبيدو فاعلات (سالم)، وقد ورد البيت: فى العقد الفريد برواية أخرى هى:

بيت الشكل والتشعيث:

إنَّ قَـوْمِـى جَعَاجَجِـةً كِـرَامُ مُتَقَادِمٌ عَـهَـدُهُمْ أَخْـيَـارُ(١) فقوله: (جعاجع) مفاعل مشكول (متقاد) فعلات مشكول، (أخيارو) مفعولن مشعث. بيت العذف والخبن:

رُبُّ خِـرِي مِنْ دُونِهَـا قِــذَفُ مَا بِـه غَيْرُ الْجِنِّ مِنْ أَحَـدِ (٢) وَالْعَرُونِ وَالْضِرِبِ فَعَلَىٰ // مَعَدُونَ مَخْبُونَ

بيت الخبن في فاعلن:

والمنايا مِنْ بَيْنَ سَارٍ وَغَادٍ كُلِّ حَيٍّ فِي حَبْلِهَا عَلِقُ<sup>(١٣)</sup> فقوله: (عَلِقُو) فعلن محذوف مخبون.

# المربع المزاحف:

نَزَلَتْ في بَنِي غُزَيَّةَ أو في مُرَادِ - خَيْثُ لَا يَهْتَدِى المقنَّع إلَّا بهادِي

فالأول أقصر بيت يقع للخفيف، وهو على ثلاثة وعشرين حرفًا، وتقطيعه: فعلاتن مفاعلن فعلاتن فعولن.

## تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من مسدس الخفيف، فإن كان من الضرب الأولى: فأوله وثالثه ورابعه فاعلاتن أو فعلات أو فعلات، وثانيه وخامسه مستفعلن أو مفاعلن أو مستفعل أو مفاعل، وضربه فاعلاتن أو فعلاتن.

وإن كان من الضرب الثانى أو من العروض الثانية، وضربها – فكذلك إلا أن ما كان على فاعلن يجوز فيه فعلن.

ويختص فاعلاتن في الضرّب الأول بمفعولن (١٤) مشعثًا، وكذلك العروض في التقفية..

وإن كان من المربع فصدره كصدر المسدس، وعروضه إما: مستفعلن أو مفاعلن وفاعلاتن الثانية كالأولى إلا أن الكف لا يجوز فيها إذا كانت قبل فعولن، ويجوز إذا كانت قبل مستفعلن وضربه مستفعلن أو مفاعلن.

۷١

٤٤ ب

<sup>(</sup>۱) وتقطیمه: انتقومی فاعلاتن، جحاجح مفاعلی، تنکرامو فاعلاتن، متقاد فعلات، منمهدهم مستفعلن، أخیارو مفعولن، وقد ورد البیت فی العقد الفرید جـ ۵ ص ٤٩١، وتجاء فیه: متقادم مجدهم أخیارً.

<sup>(</sup>٢) ورد في المقد الفريد جـ ٥ ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) تقطيعه: ولمنايا فاعلانن (سالم) ما بين سا مستفع لن (سالم) رن وغادن فاعلاتن (سالم) كلل حيين فاعلاتن (سالم) في حبلها مستفع لن (سالم) علقو فعلن (مخبون).

<sup>(</sup>٤) في أ: مقمولن بدون الباء.

# المضارع:

هو مفاعلین فاع لاتن<sup>(۱)</sup>مفاعلین، وبیته.

أَرَى لَيْلَى يَا خَلِيلَى قَلَتْ وَصْلِى وَصَدُّتْ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ سَبَت عَقْلِى (٢) لَكُلَى يَا خَلِيلَى قَلَتْ وَصْلِى وَصَدُّتْ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ سَبَت عَقْلِى (٢) لم تستعمله إلا مربعا، وفاعلاتن فيه / تجيء سالمة، والمراقبة (١٦) قائمة بين ياء مفاعيلن ونونها، فأما أن تجيء مفاعلن مقبوضة كقوله:

إذَا دَنَّسَا مِنْكَ شِبْرًا فَأَدْنِهِ مِسْلَكَ بَاعَسَا<sup>(1)</sup> وكقوله:

أيا خليليّ عوجا على منى وَالمقَامِ (٥) ويجوز أن تجعل البيتين (٦) من المجتث بخبن مستفعلن.

مقفاه:

برامة فالعقيق حمي بروض أنيق دو و المعقيق حمي بروض أنيق دو و أما أن يجيء مفاعيل مكفوفة كقوله: //
فيإنْ تَـدْنُ مِنْه شِبْرًا يُـقَرَّبُكَ مِنْه باعا (٢)
وأنشده أبو زكريا: (إن تدن) فيكون معقولًا أخرب (٨). ٠ مقفاه:

# على أيها السلام فما لى بها مقامى

(۱) فی أ، ب فاعلاتن.

وقد ورد البيت في المقد الفريد برواية أخرى هي:

إنْ تَعْن منه شِهْرا يعْرَبْك منه باعا

<sup>(</sup>٢) في أ: أقلت وصلي. .

<sup>(</sup>٣) هو عدم مجامعة واحد من الزحافين للآخر فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر وعكس ذلك صحيح.

<sup>(4)</sup> وتقطيعه: إذا دنا: مفاعلن (مقبوض) منك شيرن فاع لاتن (سالم)، فأدنهى مفاعلن (مقبوض) منك باعا فاع لاتن (سالم). وسبب تسميته بالمضارع أنه يشبه الهزج في أمرين أحدهما تقديم ونده المجموع على سببيه والثاني أنه يقع مجزوءا مثله، فكل منهما لم يردعن العرب إلا رباعي الأجزاء، وفيه العراقبة بين ياء مفاعيلن ونونها كما ذكر الزنجاني. فلم يأت إلا مقبوضاً أو مكفوفا.

<sup>(</sup>٥) في ب: أخليلي عوجا.

<sup>(</sup>٦) في أ: أن يجعل البيتان.

<sup>(</sup>٧) البيت على وزن: مفاعيل (مكفوف)، فاع لاتن (سالم) في كل مصراع.

<sup>(</sup>٨) في أ: منعول أحزف، وفي ب: فيكون معتول أحزب.

وقد بنى بعض المحدثين للمضارع ضربا على فاعلان مقصورًا، كقوله:

سلى سائق الجمال إلى كم بنا يسار
لقد هد قدوتى كلما حشحث القطار
هدتكنا ومالنا بينهم مسلم يخار

#### زحافه:

إذا قبضت مفاعلين اعتمدت على السبب السالم في آخر الجزء وهو (لن)، وإذا كفت اعتمدت على (فاع) من فاع لاتن (١)، ولا يجوز خبن فاع لاتن ها هنا، لأن أوله وتد، ولا يجوز كف فاع لاتن في الضرب، ويجوز في العروض كقوله:

وَقَدُ رَأَيْتُ السِرُّجَالُ فَسَمَا أَرَى مِسْلِ زِيدٍ (٢) فَقَولُه: \*(تررجال) فاعلات مكفوفا (٣).

بيت الخرب<sup>(٤)</sup> وهو مفعول.

تَّ النَّا لَيُهُمْ وَقَالَوُا وَكُنَلُ لَيهُ مَقَالُ<sup>(6)</sup> بيت الشتر، وهو فاعلن.

سَوْفُ أَفُدى لَـسلْمِي ثَنَاءً عَلَى ثَنَاءٍ (١)

وأقصر بيت من المضارع يكون على ثلاثة وعشرين حرفا، كقول بعض العروضيين.

لا تَسرَاكَ الْكِسرَامِ مُسشَّبِهُا لِسَّنَسَامِ
وتقطيعه: فاعلن فاعلان فاعلن فاعلانًى.

## تقسيم أجزائه:

إذا أورد بيت من المضارع فأوله إما: مفاعيل أو مفاعلن أو مفعول أو فاعلن، وثانيه إما فاعلاتن أو فاعلات، وثالثه كأوله إن أجزنا الخرم في الابتداء، وإلا فله الصيغتان الأوليان، ورابعه فاعلاتن لاغير.

<sup>(</sup>١) في أ. ب: فاعلاتن.

<sup>(</sup>٢) في ب: فلم أر وفي العقد: وقد رأيت مثل الرجال.

<sup>(</sup>٣) في أ: مكفوف.

<sup>(</sup>٤) الخرب هو اجتماع الخرم والكف.

<sup>(</sup>٥) قلنال مفعول (أخرب) هُمْ وقالو فاع لاتن (سالم) وكللنل مفاعيل (مكفوف) هو مقالو فاع لاتن (سالم). والبيت في العقد الفريد جد ٥ ص ٤٩٢ وقد جاء الشطر الثاني بدون الواو: (كل له مقالُ).

<sup>(</sup>٦) وتقطيعه: سَوْفَأَهُ فاعلن (أشتر) دى لسلما فاع لاتن (سالم). ثنا أنَّع مفاعيلُ (مكفوف). لاثنائي فاع لاتن (سالم).

## المقتضب:

. ٤٩ أ هو مفعولات مستفعلن مستفعلن مرتين/ وبيته.

يا أخوان قَدُّها جَنَى مَا عَادَ لَى مِنْ تِذْكَارِ عَهْد الصَّبَا فيمَا خَلَا وهو مصنوع فإن العرب لم تستعمله إلا مجزوءا مُزَاحفا جميع أجزائه.

أما مفعولات فالمراقبة قائمة بين فائها وواوها؛ فتجىء فاعلات مطوية تارة، ومفاعيل مخبونة اخرى، وأما مستفعلن فالتزم فيه// الطي فجاء مفتعلن.

وإذا خبنت مفعولات اعتمد السبب على السبب، وإن طويت مفعولات أو مستفعلن اعتمد السبب على الوتد<sup>(۱)</sup>.

وله عروض واحدة مفتعلن مطوية، وضربها مثلها، وبيته:

اَفْ بَلَتْ فَلَاحَ لَهَا عَارِضنان كَالْبَردُ ومثله ما روى أن امرأة اجتازت [ بباب ] (٢) مسجد النبي ﷺ وهي تقول: أعررَضَتْ فَلَاحٍ لَننَا طُرْتانِ كَالْسيخِ فَانْتنَتْ فَلَاحٍ لَننَا طُرْتانِ كَالْسيخِ فَانْتنَتْ فَقُلْتُ لَهَا وَالْفُوادُ في وَهِج فَانْتنَتْ فَقُلْتُ لَهَا وَالْفُودُ فِي وَهِج هِلْ عَلَى وَيْحَكُمَا إِنْ لَهَوْتُ مِنْ حَرج (1)

فقال النبي ﷺ. لا حرج إن شاء الله تعالى.

#### مقفاه:

غُنْبَا عَلَى الدَّرَجِ بالخَفِيفِ والهَدرَجِ وَلهَدرَجِ وَلهَد كَوَله: وقد بنى بعض المحدثين له ضربا على مفعولن بقطع الوتد كقوله: لم أراك باكية يا حمامة البان هل بليت من سكن ساعة بهجران أم ذكرت عمهدهم بعد طول نسيان

<sup>(</sup>١) في ب: رإذا خبنت مفعولات أو طويت مستفعلن اعتمد السبب على الوتد.

<sup>(</sup>۲) مساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: عليه الصلاة والسلام وقد تكرر اختلاف صبغة الصلاة على النبي.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت الأخير فقط في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٩٢. وتقطيعه: هُلْ عُلَينٌ فاعلات (مطوى)، ويحكما مفتعلن (مطوى)، إناهوت فاعلات (مطوى) منحرجي مفتعلن (مطوى).

وقد جاء عروضه على مستفعلن في شعر نادر وهو.

لا إله إلا الذي الله وللد

بيت الخبن في مفعولات:

وَهُمْ يَدُفَنُونَهُمُ الْمِالِ يسقلون لاً تُعِدُوا بيت الخين والطي:

أتانا مبشرنا بالبيان والننذر

وأجاز الفراء الخبل<sup>(٢)</sup> في مفعولات وأنشد: صَرَمَتْكَ جَارِيَةٌ تَركَتْكَ في تَعِب (٢)

وهذا شاذ. وهو أقل بيت يجيء للمقتضب، وهو على اثنين وعشرين حرفًا، وتقطيعه: فعلات مفتعلن مرتين.

وعلى رأى غيره لا يجيء على أقل من أربعة وعشرين حرفا، وقد تقدم شواهده.

# تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من المقتضب فأوله وثالثه إما فاعلات، أو مفاعيل أو فعلات/ على رأى الفراء. ﴿ ٥٠ أَ والثاني والرابع مفتعلن لاغير.

<sup>(</sup>١) تقطیعه: یقولون مفاعیل (مخبون) لا تعدو مفتعلن (مطوی)، وَهُمْ یَدُفِ مفاعیلُ (مخبون) نونهمو مفتعلن مطوی. (٢) في ب: الفراء والخليل.

<sup>(</sup>٣) البيت على وزن صرمتَّكَ فعلات (مخبول)، جاريتن مفتعلن (مطوى)، تركتك فعلات (مخبول)، في تعبن مفتعلن

<sup>(</sup>مطوی).

## المجتث:

هو مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مرتين، وبيته:

صَدُّتُ سُلِّمَى وَحَالَتُ يَاخَلِيلَى عَنْ عَهْدِنَا لَيْتَ شِعْرِى مَا دَهَاهَا وهو مصنوع فإن العرب لم تستعمله إلا مجزوءا(١) وله عروض واحدة فاعلاتن سالمة، ٤٧ وضربها// مثلها، وبيته:

البَطُنُ مِنْهَا خَمِيصٌ والوَجْهُ مِثْلُ الهِلال (٢) قفاه:

يَامَنُ إِلَيْهِ القرارُ مَالِي مِنَ الحُبُّ جَارُ

## زحافه:

يخبن فيه (٢) مستفع لن فيعتمد على الوند المفروق، ويكف فيعتمد على سبب فاعلانن. ويكف فاعلانن في الضرب، ومنهم من ويكف فاعلانن في الضرب، ومنهم من لم يجزه في العروض أيضا ولا يجوز طي مستفع لن؛ لأن بين سببيها (١) وتدا مفروقا. بيت الخبن:

ولو غَالِقْتَ بِسَالُمَى عَالِمْتُ أَنْ سَنَمُوتُ<sup>(٥)</sup> بيت الكِفّ: وهو مستفع ل وفاعلات:<sup>(١)</sup>

يَّ مَا كَانَ عَـطاؤهُــنَّ إِلَّا عِـدَّةُ ضِـمَـارَا ويجيء في زحافه الطرفان في موضعين:

أحدهما: في مستفع لن الثانية كقوله:

<sup>(</sup>١) في ب: فإن العرب لم تستعمله مجزوما.

 <sup>(</sup>۲) ورد في المفتاح ص ٣٦٥، وورد في العقد جـ ٥ ص ٤٧٤ وتقطيعه: البطن من مستفع لن (سالم)، ها خميصن فاعلاتن (سالم)، ولوجه مث مستفع لن (سالم)، للهلالي فاعلاتن (سالم).

وتفعيله مستفع لن هنا مفروقة الوتد وقد وردت في أ، ب في صورة مستفعلن مجموعة الوتد.

<sup>(</sup>٣) في أ: فيها.

<sup>(</sup>٤) في أ: سببها.

<sup>(</sup>٥) في ب: عقلت يسلمي، وفي أ: علمت أنها ستموت وجاه البيت على وزن: مفاعلن (مخبون) فعلانن (مخبون). مفاعلن (مخبون) فعلات (مخبون).

<sup>(</sup>٦) في ب مستفعلن والبيت على وزن مستفع ل (مكفوف) فاعلات (مكفوف) مستفع ل (مكفوف) فاعلاتن (سالم).

أُولَئِكَ خَيْسِرُ قَوْمِ إِذَا ذُكِسَ النَّحْيَسَارُ (١) وهو مفاعل فاعلاتن مرتين فمفاعل الثانية مشكول طرفان<sup>(٢)</sup>. وهذا أقصر بيت يجيء للمجتث، وهو على أربعة وعشرين حرفا.

والثاني في فاعلاتن الأولى يجوز أن تصير فعلات، وتسلم مستفع لن التي قبلها من الكف، والتي بعدها من الخبن، كقوله:

أنت الذي ولدنك أسماء بنت الحباب

فقوله: [ ولدتك ]<sup>(٣)</sup> فعلات مشكول طرفان.

وقد جاء في ضربه التشعيث كما في الخفيف [كقوله]<sup>(1)</sup>

على البديبار القفيار والبنبوي والأحجبار<sup>(ه)</sup> تنظل عيناك تبكى بنواكنف مندرار فليس بالليل تهدى شوقا ولا بالنهار

وجعل بعض المحدثين للمجتث ضُرُّبًا على فعل فقال:

ما شاب حبّل لمّنا شابَتْ ذُوَائبي لَقَبِدُ غَلَبَتُ على القلوب(١) أم غالب

وبنى أبو نواس منهوكا للمجتث فقال:<sup>(٧)</sup>

قد قلت ليلة ساروا وما استبان النهار وقيد وحشن البديار منهم فبلا آثبار

## تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من المجتث فأوله وثالثه إما مستفع لن، أو مفاعلن، أو مستفع ل// أو مفاعل. ٤٨ ب وثانية إما فاعلاتن، أو فعلاتن، أو فاعلات، أو فعلات. ورابعه كثانية إلا في الشكل والكف.

## ذكر الفك:

كل واحد من هذه البحور يخرج منه البحر الآخر(٨) من موضعين، أما السريع فيخرج منه

ion

<sup>(</sup>١) جاء على وزن مفاعل (مشكول) فاعلاتن (سالم) مفاعل (مكفوف طرفان) فاعلاتن (سالم).

<sup>(</sup>٢) لا يجوز طي مستفع لن؛ لأن الفاء منه في وند مفروق والمعروف أنه لا زحاف في الأوناد.

<sup>(</sup>٦) في ب: على القلب. (٣) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر عليهما في ديوانه. (٤) مَا بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) في أ: البحور الأخر. (٥) في ب: علِّي الديار والقفار.

المنسرح من مستفعلن الثانية والرابعة؛ لأنك تقول (١): مستفعلن مفعولات مستفعلن، وهذا نصف بيت المنسرح.

ويخرج منه الخفيف من تفع من مستفعلن الثانية والرابعة والمضارع من علن منهما<sup>(۱)</sup>، والمقتصب من مفعولات، والمجتث من عومن مفعولات والبيان ظاهر مما تقدم.

وأما المنسرح فيخرج منه الخفيف من تفعلن من مستفعلن الأولى والثالثة والمضارع من علن منهما، والمقتضب من مفعولات، والمجتث من عومن مفعولات والسريع من مستفعلن الثانى والرابع.

وأما الخفيف فيخرج منه المضارع من علاتن من فاعلاتن الأولى والثالثة (٢٦)، والمقتضب من تن منهما، والمجتث من مستفعلن، والسريع من لن من مستفعلن، والمنسرح من تن من فاعلاتن وأما المضارع فيخرج منه المقتضب من عيلن من مفاعيلن الأولى والثالثة، والمجتث من لن منهما، والسريع من لاتن من فاعلاتن، والمنسرح من عيلن من مفاعيلن الثانية والرابعة، والخفيف من لن منهما.

وأما المقتضب فيخرج منه المجتث من عولاتن من مفعولاتن (1) والسريع من مستفعلن الأولى ٥٢ أ والثالثة، والمنسرح من مستفعلن الثانية والرابعة، والخفيف/ من تفعلن منهما، والمضارع من علن منهما.

وأما المجتث فيخرج منه السريع من لن من مستفعلن، والمنسرح من تن من فاعلاتن الأولى والثالثة، والخفيف من فاعلاتن الثانية والرابعة (٥) والمضارع من علاتن منهما، والمقتضب // من تن منهما. وبيان هذا كله ظاهر مما تقدم.

وهذه صورة الدائرة.

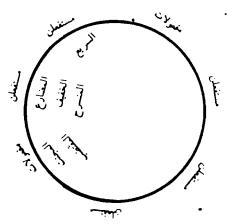

<sup>(</sup>۱) في ب: تقول من.

<sup>(</sup>٢) في أ: منها.

<sup>(</sup>٣) في ب: الثانية.

 <sup>(</sup>٤) في ب: عولاتن من فعولاتن.
 (٥) في أ: الرابع.

# الـ متقارب:

هو فعولن ثباني مرات، وله عروضان وسنة أضرب، وهو على بنائن مثمن ومسدس.

المثمن السالم:

له عروض واحدة فعولن سالمة، ولها أربعة أضرب:

الأول: مثلها وبيته:

فَاَمًا تَمِيمٌ يَمِيمُ بُنُ مُرِّ فَالْقَاهُمُ الْقَوْمُ رَوْبَى نِيَامَا(١) وهو بيت الدائرة. مقفاه:

أَأَزْمَعْتَ مِنْ آلِ لَيْلِي شخُوصًا وكُنْتَ عَلَى المُكْثِ فِيهُم حَريصًا/ ١٥٣ الثاني: فول مقصورا، وبيته:

وَيَا إِلَى نِسْوَةٍ بَائِساتٍ وُشُعْتٍ مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالُ<sup>(۱)</sup> مصرعه:

سَبَتْنِي سُلَيْمَى يِسطَرْفٍ كَحِيل وَفَرْعٍ عَنَاقِيدُهُ كالتَّليلُ وهذا الضرب إنما يقع فيه المقيد المردف بالألف أو بالواو والياء اللذين ما قبلها من جنسها أو مفتوح.

واعلم أن سيبويه روى هذا البيت هكذا: وَيَـــأُوِى إِلَى نِــــْـــوَةٍ عُــطُل ِ وشُعْثٍ مــراضِيـعَ مِثــل ِ السَّعَــالي<sup>(٢)</sup> بالإطلاق، فجاءت عروضه فعل محذوفة، وضربه فعولن سالما.

وكذا وجد في ديوان أمية<sup>(١)</sup> بالإطلاق وأول القصيدة: أَلَا يَــا لـقـــومي لـــطيْــفِ الخيـــال ِ أَرَّقَ مِـــنْ نَـــازح ٍ ذي دلال ِ// ٥٠ب

<sup>(</sup>١) في ب: ربي نياما، وروْبي على وزن قتل: أصحاب نفوس مختلطة متعبة. وقد ورد البيت في العقد الفريد جــ ٥ ص ٤٩٣.

 <sup>(</sup>٢) البيت لأمية بن أبي عائد الهذل وهو في شرح ديوان الهذليين جـ ٢ ص ١٧٥ ط دار الكتب بالقاهرة. وقوله: سعال على
 وزن فعول مقصور وجاء في العقد (السمال) بالياء.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه جــ ١ ص ١٩٩. ص ٢٥٠ وجاء في أ. ب: وشعثا بالنصب وقد أثبتنا ما جاء في كتاب سيبويه.

 <sup>(</sup>٤) هو أمية بن أبي عائد الهذل صاحب البيت السابق، وقد ورد البيت في كتاب سيبويه جـ ١ ص ٣١٩ وقد جاء في أ ألا
 لقوم، وفي ب: ألا يالقوم، وجاء في النسختين: أرق من نازع ذي دلال.

الثالث فَعَلَّ محذوفا (١)، وبيته:

وأَبْنِي مِنَ الشَّعْدِ شِعْرًا عَدويصًا يُنَسَّى الدَّوَاةَ الَّذِي قَدُ رَوَوْا<sup>(٢)</sup>

مصرعه:

[خَلِيلٍ عُيوجًا عَلَى رسْمِ دَارٍ خَلَتْ مِنْ سُلَيْمَى وَمِنْ مَـيَّـهُ مِصِعه[(1):

أَمْ تَسَسَأَلِ الْقَوْمَ عَسَنْ خَسْرَهُ وَعَسَ ضَسريةِ السَّيْفِ والنَّعْسَرَةُ وَالنَّعْسَرَةُ والمَّنْفِ والنَّعْسَرَةُ والمَّذَف جاء في عروض الضرب الأول كقوله: (٥)

يَسدًّا شُسرُحًا مَالسرا ضَبْعُهَا تَسُسومُ وَتَنَقْسُمُ رِجُللًا زَجُلولًا وفي عروض الثالث كتوله:

وَرُبُّ امسرى خلته مائقا وَيَاْتِيكَ بِالأَمْسِ مَنْ فَعَسه (١) وفي عروض الرابع كقوله:

سَمِيَّةً قُلُومِينَ ولا تُعجِزَى وَبَكُنى النُّسَاءَ على خُلزَه (٧)

المسدس السالم:

٥٤ أ له عروض واحدة فَعَلْ محذوفه ولها ضربان/:

الأول مثلها، وبيته:

أُمِنْ يَمنَةٍ أَقْفَرتْ لِسَلْمَى بِذَاتِ الغَضَا(٨)

(۱) نی: محذوف.

(٣) ني ب:

(٢) قوله: رُوَوْ جاء على فَعَلْ (محذوف).

بحمل من شاقنا فاستكر وسان ولما نقضى الوطر

(٤) ما بين القوسين سأقط من ب، وقوله: يَهْ جاءت عَلَى فَعْ (أَبتر) وينقل إلى فَلْ وكل تفعيلات البيت الأخرى على فعولن (سالمة)، وورد البيت في المقد جـ ٥. ص ٤٩٤.

(٥) البيت قاله بشامة بن عمرو بن هلال المعروف باسم بشامة بن الغدير وهو خال زهير بن أبى سلمى والبيت ورد فى
 المفضليات جـ ١ ص ١٧٩، وفى مختارات ابن الشجرى ص ٥٥ فى قصيدة مطلمها:

هجرت أساسة هجرا طبويلاً وحُلك النائ عبنا تقيلا (١) ق أ:

ورب أمر حبلته ماييقيا ديانيك بالأمير من قيصير

ررب البيت في العقد بقوله: (صفية قومي...) في ب: وأبكى النحاء على حزة.

(A) ورد في المنتاح ص ٢٦٦ وفي المقد جـ ٥ ص ٤٩٥، وتقطيمه: أمن دِمْ فعولن نتن أَيْ فعولن فَرَتْ فَعَلْ (محذوف)، لـــلها فعولن خضا فعل (محذوف).

مقفاه:

مصرعه:

بِوَادِی الْغَضَا مِرْبعُ بِصَوْبٍ لَـهُ الْمَدْمَعُ الثانی فع أَبَرَ وبیته:

تَـعَـفُـدُ وَلاَ تَـبُـتَوْسُ فَـا يُـفْضَ يَـأْتِيـكَـا(١)

# غَيبٌ مُعَادِيكًا وَيكُبُو بُحَارِيكًا

#### زحافه:

كل سبب قبض من المتقارب فإنه يعتمد على الوتد الذى بعده، فعلى هذا لا بأس بقبض فعولن إذا كان قبل فعل؛ لأن الوتد سالم، وإنما المشكل قبضها إذا كان قبل فعّ، فإن الوتد مقطوع، واختلف الخليل وسيبويه في عروض البيت السالم الضرب، فكان الخليل يُجيز فيها الحذف وينصره (٢) قوله: يَدَاسُرُحَا.. البيت، وقوله:

فَأَسُّا فَلَكُنتُ وَلَمْ أَتَّمِتُ فَأَبُلِغُ أَمَاثِلَ سَهُم رَسُولاً<sup>(٦)</sup> وقوله:

وَمَنْ نَسْمِ دَاودَ مَمَوْضُمونَمةً تَرَى للقواضِ فيهما صليلا وقول النابغة الجعدى:

لَبِسْتَ أَنَاسًا فَأَقْنَيْتَهُمْ وَأَفْنَيْتُ بَعْدَ أَناسٍ أَنَاسًا (٢) ورواه الزعشري:

# وكان الإله هو المستأسا

والصواب الأول. ومن هذه القصيدة:

أضاءت لنا النار وجها أغر ر ملتبسا بالفؤاد التباسا يضىء كضوء السراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا وإذا اعتبرت هذه القصيدة وجدت فيها أعاريض كثيرة محذوفة، وهذا الحذف ليس بلازم بل يجوز السلامة، ولم يجز سيبويه حذفها لئلا يقم للقصيدة عروضان سالمة ومحذوفة.

 <sup>(</sup>١) حكذا وزد في أ، ب ومفتاح العلوم وتقطيعه: تَعَفَّفَتْ فعولن ولا تُبْ فعولن تَسْن فَعَلْ، فعايُق فعولن ضيأتي فعولن كا فَعَ وينقل إلى فل (أبتر).. وفي ب: فها يقضى..

<sup>(</sup>٢) تى ب: ويبصره. (٢) تى ب: قابلغ أماثل سهيا رسولا.

<sup>(</sup>٤) ني ب:

ليحدث أناس فأفنيتهم وأفنيت بعدى أناس أناسا

وأجاز الخليل في عروض البيت السالم الضرب القصر كقوله:

ولَـوْلاَ خِـدَاشُ أَخَـذْتُ دَوَابُ سَعْدٍ وَلَمْ أَعْطِهِ مَـا عَلَيْهَا(١) وكقوله:

فَــرُمْنَـا القصــاصَ وَكَـانَ التقــاصُ عَــدُلاً وَحَقّـا عَــلَى المُسلِمينَـا(٢) نقوله: دوابُ وتقاصُ نَعُولُ مقصور، وهو ردىء لما فيه من الجمع بين الساكنين في حشو البيت. والرواية الجيدة:

بيت القبض وهو فعولُ:<sup>(٦)</sup>

أَفَسادَ فَسجَادَ وَسَادَ فَسزَادَ وَقَادَ فَسَذَادَ وَعَادَ فَالْسَطَسَلُ وَعِوز في صدره الجزم كا في الطويل.

بيت الثلم:

يَّهُ وِى كَجَندَلَةِ الْمَنْجِنَدِ هَ يَرْمِي بِهَا السُّورَ يَوْمَ القِتَالِ (۱) تَهُوى: فعلن أثلم.

بيت الثرم:

قُلْتُ سَدَادًا لِمَنْ جَاءَ يَسرمِى فَاخْسَنْتُ قَدُولًا وَأَخْسَنْتُ فِعْلَا<sup>(^)</sup> فقوله: قلت فَعْلُ أثرم.

(١) ورد في مفتاح العلوم ص ٢٦٧ وفي الكافي ص ١٣٥ هكذا:

لـولا خـداش أخـذنـا جِـالا ت سعـد ولم نعـطه مـا عـليـهـا وجاء في ب: ولو خداش.. ، وجاء في العقد الفريد جـ ٥ ص ٤٩٤ كما يلي:

ولـولا خِـداش أخـذت دوا بّ سعـد وام أعـطه مـا عليّهـا

(٢) ورد في المقد الفريد هكذا:

رُمينًا قِصاصًا وكان التقاص حنُّما وعدلا على المسلمينا

(٣) في أ: وكان القصاص . \*

(1) في ب: مفعولن.

(٥) في أ: وقصا فعل محذوف.

(٦) البيت لامرى القيس ورد في ديوانه ص ٤٧١.

 <sup>(</sup>٧) وتقطیعه: یهوی فعلن (أتلم)، کجنّد فعول (مقبوض)، لتلمن فعولن (سالم) جنی فعو (محدوف)، فیرمی فعولن، بهسو فعولن، ربومل فعولن، قتال فعولن، وتفعیلات الشطر الثانی کلها سالمة.

<sup>(</sup>٨) ورد في المفتاح ص ٢٧٧ بقوله: جاء يسرى، وأحسنت رأيا.. وورد في العقد (قلت سدادا لمن جاءني).

## المسدس المزاحف:

فمن ضربه الأول:

وَزَوْجُكَ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ (١)

وزوج فعول مقبوضا<sup>(۲)</sup> والعروض فع أبتر

ومن الضرب الثاني:

أُسْبِحَ لَهُ رِزْقُهُ وَلَيْسَ يَبُحْسَالِ (٢)

أُتيح فعول مقبوضا.

وأقصر بيت للمتقارب يكون على ثهانية عشر حرفا كقوله:

ليت هواكم كان رضاكم

هو فعلن فعول فع مرتين.

# تقسيم أجزائه:

إذا ورد بيت من المتقارب فإن كان من المثمن فأوله إما فعولن أو فعول/ أو فعلن أو فعل، ٥٢ ب وثانيه وثالثه وسادسه وسابعه إما فعولن أو فعول، ورابعه إما فعولن أو فعول أو فعول مقصورا على قول الخليل، وخامسه كالأول إن أجيز فيه الخرم وضروبه الأربعة كما تقدمت (٤).

[وإن كان من المسدس فأوله كأول المثمن وثانيه كثانيه، وابتداؤه إذا أخذنا الحَزَّم فيه كأوله ، وعروضه وضرباه كها تقدمت] <sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ب: المنادي، وفي العقد: وروحك في النادي. وتعلم ما في غد.

<sup>(</sup>۲) نی ب: وزوج فعو مقبوضاً.

<sup>(</sup>٣) وتقطيمه: أثبع فمول (مقبوض)، لهو رز فعولن (سالم)، فهو فَعَلْ (عَدُوف) وليس فعول (مقبوض) بمحتا فعولن (سالم)،

لى فع (أبتر) وينقل إلى فل.

<sup>(</sup>٤) في ب: تقدمت.(٥) ما بين القوسين ساقط من ب.

## المتدارك:

ويسمى أيضا ركض الخيل، وقطر الميزاب، والغريب، والمحدث، والشقيق، والمتدانى<sup>(۱)</sup>، والمتسق، والخبب. وهو على فاعلن ثمانى مرات، ولم يثبته الخليل، ولم يمنعه، وأثبته الأخفش، وأنشدوا فى تمامه: يــا بَـنى عَــامـــرِ قَــد تَجَــمُـــــمُــــمُ مَــمُ لَمْ تَدْفَعُوا الصَّنيْمَ إِذْ قُمْتُمُ

أه ولعله مصنوع/ فإنَّ العرب لم تستعمله تاماً، بل جميع أُجزائه. يجيء إما على فَعِلُنْ مخبونا كقوله: كرَةً طُسرِحَــتُ السِصَــوَالِجِــةٍ فَـــتَــلَقُـــفَــهــا رَجُـــلُ رَجَـــلُ<sup>(٢)</sup>
ومثله:

أَوْقَـنَّتَ عَـلَى طَـلِل طَـرَبُـا فَـشَـجَـاكَ وَأَحْـزَنَـكَ الـطُّلَلُ وإِما على فَمُنْ مقطوعًا كقوله:

أَمْلُ النُّنْيَا كُلُّ فِيها نَقْلًا نَقْلًا دَفْنَا دَفْنَا وَفْنَا وَفْنَا وَفْنَا وَفْنَا وَفْنَا

مُسالِي مُسالُ إِلَّا دِرْهَــمْ أَوْ بِــرْذَوْنِي ذَاكَ الَّادْهَــمْ أَوْ بِــرْذَوْنِي ذَاكَ الَّادْهَــمْ فإذن يكون له عروضان وضربان: فَعِلُنْ مخبونا وفَعْلُنْ مقطوعا، ومن المقطوع ما ينسب إلى أمير المؤمنن على كرم الله وجهه

يَابْنَ الدُّنْيا مَهْلًا مَهْلًا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ غَرَّتْنا مَا مِنْ يَوْم يَعْضِى عَنَّا إِلَّا أَوْهَى مِنَّا رُكْنَا وأَنْدوا أَنْها:

إِنَّ الدُّنْيِا قَدْ غَرَّتُنَا وَاسْتَهْوَتُنَا وَاسْتَغُوتُنَا وَاسْتَغُوتُنَا اللهِ لَا أَنَّا لِيو قَدَّمُنَا (١) للسَّنَا نَدْرَىٰ مِا وَطُنَّا إِلَّا أَنَّا لِيو قَدَّمُنَا (١)

<sup>(</sup>۱) هكذا سياه السكاكي في مفتاح العلوم ولم يفرده بياب كالبحور الأخرى ويراه ظاهر التفرع على المتقارب في دائرته وما يتبعه من الزحافات كالحبن والقطع انظر مفتاح العلوم ص ٢٦٩، ولم يذكر ابن عبد ربه هذا البحر جريا على صنيع الخليل الذي يتبعه في أكثر شواهده لتقوم به الحبجة كما يقول جـ ٥ ص ٤٢٤: .. «وضعنت في آخر كل مقطّمة منها بيتا قديما متصلا بها وداخلا في معناها من الأبيات التي استشهد بها الخليل في عروضه، لتقوم به الحبجة لمن روى هذه المقطّمات واحتج بها..ه.

<sup>(</sup>٢) كل تفعيلات البيت على وزن فَعِلُنْ (مخبونة). والمصراع الأول يرد نى كتب العروضيين هكذا: كرة ضربت بصوالجة..

<sup>(</sup>۳) نی ب: راستغزتنا.

<sup>(1)</sup> في أ: لسنا ندري ما قدمنا.

قال أبو زكريا: ولك أن تقطع مثل هذا بمفعولاتن أربع مرات، وهو خطأ؛ لأن فيه إخراجا للبحر عن طريقة أجزائه مع أن العرب لم تؤلف من مفعولاتن شعرا، أو يجيء في بعض أجزائه مخبونا وبعضها مقطوعا. كما أنشدوا وزعموا أنه لعمر و الجني يمدح به النبي عليه [الصلاة](١) والسلام من قصيدة(٢) أولها:

أَشَجَاكَ تَشَتَّتُ شَعْبِ الْحَى فَاأَنْتَ لَـهُ أَرِقٌ وَصِبُ// ٥٣ و وقلُ أن تجد في هذه القصيدة بيتا خاليا من الخبن والقطم.

### المسدس السالم:

هذا [قد] (٣) أورده بعض المتأخرين، والأكثرون لم يثبتوه (٤)، وله عروضان وثلاثة أضرب: العروض الأولى: فاعلن سالمة، ولها ضربان:

الأول: مثلها وبيته:

قِفْ عَلَى دَارِهِمْ وابْسِكِينٌ بَيْنَ أَطْلَالِهَا وَالدَّمِينُ

الثانى: فاعلان مذالا، وبيته:

هَــنِهِ دَارُهُــمْ أَقْــفَــرتْ أَمْ زَبُــورُ نَحَــتْـهُ الـدُّهُــورْ

العروض الثانية: فعلاتن مخبونا مرفلاً، وضربها مثلها، وبيته:/

دَارُ سُعْدَى بِشِعْد عُمَانِ قَدْ كَسَاهَا البِلَى المَلُوانِ ويجوز أن يكون هذا عرب، وكأنه محدث، ويجوز أن يكون هذا غريب، وكأنه محدث، وقد بنى أبو العتاهية للمتدارك مشطورًا مقطوعا فقال: (٥)

هَمُّ القَاضِي 'بَيْتُ يُسطُرِبُ قَالَ القَاضِي لَمَّا عُوسَبُ مَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا مُدْنِبُ 'هَدذَا عُدُرُ القاضِي واقْدِبُ

ioy

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) ني ب: ني قصيدة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: لم يثبتوا.

<sup>(</sup>٥) البيتان أوردهما صاحب الأغانى جـ ٤ ص ٤ يقول أبو الفرج: «وله أوزان طريفة قالها بما لم يتقدمه الأوائل فيها» كما يروى الصولى أن أبا العناهية سئل: هل تعرف العروض؟ فقال: أنا أكبر من العروض. كما يرى الصولى أن له أوزانا لا تدخل في العروض. انظر الأغانى جـ ٤ ص ١٥.

## ذكر الفك:

كل واحد من هذين البحرين [يخرج منه الآخر من ثمانية مواضع فالمتقارب] (١) يخرج منه المتدارك من لن، لأنك تقول: لن فعو وهذا لفظ فاعلن، ويخرج هو من المتدارك من علن، لأنك تقول علن فا، وهذا لفظ فعولن.

ومن لم يثبت المتدارك كانت الدائرة الحنامسة<sup>(٢)</sup> للمتقارب وحده<sup>(٣)</sup> وهذه صورة الدائرة.

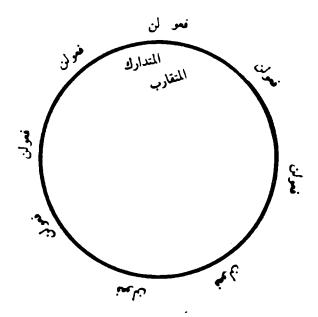

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: الدائرة الخمسة.

<sup>(</sup>٣) في أ: وحدها.

فهذه هي البحور التي وردت عن العرب، وروى أبو الحسن [العروضي شعرًا زعم أنه قديم](١)، والظاهر أنه عمله، وهو هذا//

كُلُّ أَمْرٍ تَوَلَّى مُدْبِرًا ذُو اعْتَياضٍ فَالْهُ عَنْهُ وَطَالِبٌ مُقْبِلَاتِ الأُمُورِ وَنَقَطَيْعه: فاعلان أربع مرات وهُو عكس المديد، ويمكن أن يقطع / على فاعلانن ٥٨ بفعولن.

ولبعض المولدين:

دِبَارٌ خَالِياتٌ مِنَ الغَيدِ الخِيرَادِ سَقَاهَا مَا يَرُوى حَيَاةَ كُلُّ صَادِى (1) وتقطيعه: مفاعيلن فعولن أربع مرات، وهو عكس الطويل، [ويروى أن أهل المدينة التقوا النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من غزو تبوك وهم ينشدون:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وهذا من الرمل، إلا أنه مسمى]<sup>(۳)</sup>

واخترع بعض العجم بناء سموه الرباعى كقوله:

السورد بسوجسنتيسك زاه زاهسر والسحسر بمقلتيسك واف وافسر<sup>(1)</sup> فالعاشق في هواك ساه سساهر يسرجو ويخاف وهو شاك شاكر وتقطيعه: مفعول<sup>(0)</sup> مفاعلن فعولن فعُلن، وقد يجيء فَعِلُنْ بتحريك العين.

وكل ذلك خارج عن البحور المذكورة، ولم يثبت شيء منه عن شعر العرب<sup>(٦)</sup> واقد أعلم. تم القسم الأول [من كتاب معيار النظار في علوم الأشعار، ويتلوء القسم الثاني في علم القوافي، والحمد قد رب العالمين والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۲) في أ، ب: كل ضاري.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٤) في ب: بوجنتك.

<sup>(</sup>٥) في أ: مفعولن.

<sup>(</sup>٦) في ب: عند العرب.

<sup>(</sup>۷) ما بین القوسین ساقط من ب.

# القسم التّاني في عِلْم القوافي

وهو مرتب على فصول:

فصل:

القافية عند الخليل من آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن، وفي رواية مع المتحرك الذي قبل الساكن [وهو المشهور](١) كقول زهير:(٢) صَحَا القلبُ عن سَلْمَى وأقصرَ بَاطِلُهُ وعُسرًى أفسراسُ الصَّبَا وَرَوَاحِلُهُ فَالقافية من حركة الواو أو من الواو إلى آخر البيت.

وعند الأخفش هي آخر كلمة في البيت، وقيل هي كل شيء لزم إعادته [في آخر البيت] (٢) وقيل هي الحرف الذي تبني عليه القصيدة:

والمختار قول الخليل.

وأنواعها خمسة:

الأول: المُتكَاوِسَ:(٤)

وهو ما توالى فيه أربع متحركات بين ساكنين وهو فَعِلَتُنْ مع الساكن قبلها كقوله: (٥) قُدْ جَبَرَ الدِّينَ الإِلَهُ فَجَبَرْ

فقؤله: هفَجَبَر مع الساكن الذي قبل الهاء هو القافية.

الثاني: المُتَراكِبُ://

ه ه ب

وهى ما اجتمع فيها ثلاثة أحرف متحركات بين ساكنين<sup>(١)</sup> كقوله:

إن سليمى والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها

فقوله: زؤها<sup>(۲)</sup> مع الراء هو القافية. ويكون هذا في أربع قواف /// مَفَاعَلَتُنْ، ومُفْتَعِلُنْ وفَعِلُنْ ٢ ج مع الساكن الذي قبله، وفَعِلْ إذا اعتمد على متحرك قبله نحو فعُولُ فَعِلْ.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۲) ورد فی ثبرح دیوان زهیر بن أبی سلمی لتعلب بس ۱۲۴.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٤) والتكاوس هو الاجتماع، والمراد اجتماع الحركات وهي أربع حركات بين ساكنين، أي ما كان في آخره فاصلة كبرى.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في ديوان العجاج ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) أى في آخره فاصلة صغرى وعرفت بهذا الاسم لأن الحركات تتواكب فيه فركب بعضها مع بعض.

<sup>(</sup>٧) في ب: يرزؤها.

الثالث: المُتَدَارك:

وهو ما اجتمع فيها حرفان متحركان بين ساكنين كقوله:
وكُنْتَ إِذَا مَا هَمَنْتَ اعْتـزَمْتَ وأجـرى إذا قلتُ أَنْ يَفْعَللاً(١)
عَلاَ مع الفاء هو القافية، وهذا يكون في ست قَوَافٍ: متفاعلن مستفعلن مفاعلن [فاعلن](١)
فعل: إذا كان قبله ساكن نحو فعولن فعل، وفع إذا كان قبله متحرك نحو فعول فع.
الرابع: المُتَواتِرُ:

رهى ما وقع فيها حرف متحرك بين ساكنين (٢) كقول علقمة بن عبدة: /
 هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتُودِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ حَبْلُهَا إِذْ نَأْتُكَ البَوْمَ مَصْرُومُ (٤)
 فَعُو مع الساكن قبله هو القافية، وهذا في إحدى عشرة قافية (٥) مفاعيلن فاعلاتن فعلاتن منفعلاتن متفاعلاتن مفعول فعولن فع، مستفعلاتن متفاعلاتن مفعلاتن مفعلاتن مفعلاتن.

الخامس: المُترَادِف:

وهى ما اجتمع فى آخرها ساكنان<sup>(١)</sup> كقوله: ودمنةٍ تعرفُهَا وَأَطْلَالُ

فاللام مع الألف هي القافية، وهي تكون في ثلاث عشرة قافية: فاعلان فعلان مستفعلان مفاعلان مفعلان فعليان مناعلان فعليان مفعلان فعولان فعولان فعول مفاعيل.

<sup>(</sup>١) في أ: وأجرى إذا قلت...، وفي: وأخرى إذا قلت...

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) أو هو الذي بين ساكنيه اللذين في آخره سبب خفيف. وسمى متراتر لأن المتحرك فيه يلي الساكن.

<sup>(1)</sup> البيت لعلقمة بن عبدة وهو مطلع قصيدة وردت في شرح المفضليات للتبريزي جد ٣ ص ١٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: أحد عشرة قافية.

<sup>(</sup>٦) سمى مترادفًا لأن أحد الساكنين رِدْف للآخر.

القافية قد تعرض فيها حروف وحركات /// مسميات ومراعيات، فالحروف ستة: ٣ ج الأول: الرَّويِّ:

وهو الحرف الذي تُبنّى عليه القصيدة، وتُنسَبُ إليه، فيقال: قافية لاميّة، أو ميمية، كاللام في: أن تفعلا، والميم في: مُشرُومُ، ويلزم إعادتها في آخر كل بيت، ولابدّ لكل شعر من رويّ، وجميع الحروف تقع رويا إلاما استثنيته // وهي الألف والواو والياء الزوائد في آخر الكلمة للإطلاق، ٥٦ بكالألف في: أن تفعلا، والواو في مصرومُ، والياء في قوله:

يَادَارَ مَيَّة بِالعَلْبَاءِ فِالسُّنَدِ أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأبَدِ (١)

وكذلك الألف والواو والياء اللواتي للتثنية والجمع، والضمير نحو: اضربا واضربوا واضربي، فإن انفتح (٢) ما قبل هذه الواو والياء كانتا رويًا نحو اخشَي واخشَوْا. ومن ذلك التنوين، ونون التوكيد كزيد واضربَن، والألف المبدلة من التنوين نحو: رأيتُ زيدا، وكذلك الهمزة المبدلة من الألف في الوقف نحو: رأيت رَجُلاء، وهذه حبلاء، وهو يضربهاء. وكذلك الألف والياء والواو التي بعدها الضمير نحو مررت بها / وبهي وضربتهو. وكذلك هاء التأنيث إذا تحرك ما قبلهما نحو غلامُهُو وحمزَه، فإن سكن ما قبلهما كانتا رويا البتة، نحو فتاهو، وعصاها وسِعْلاهُ (٢).

فهذه سنة أحرف: الألف والياء والواو والهاء والتنوين والهمزة، وما عدا ذلك فهو روى. الثاني: الْوَصْلُ:///

وهو الألف، والياء والواو الساكنان، والهاء ساكنة ومتحركة يتبعن الروئ، وما قبلهن متحركات، وكل واحد منها يكون وصلا حقيقيا ومستعارا:

فالحقيقي: هو أن لا يكون من نفس الكلمة، ولا من الزوائد الملحقة بها.

والمستعار أن يكون من نفس الكلمة أو من الزوائد الملحقة بها فهذا إذا جاوز<sup>(1)</sup> الحقيقى كان وصلا وإلا فلا.

أما الحقيقية فالألفِ والواو والياء والهاء الساكنة كما في: أن يَفْعَلَا، ومصر ومو (٥)، وفالسندى،

٤ج

 <sup>(</sup>۱) ديوان النابغة الذبياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص ۱۶ ط دار المعارف يمصر سنة ۱۹۷۷، وقد جاء النسخ الثلاث (فالسندي، الأبدي) بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٤) في أ: جاور.

<sup>(</sup>٥) في أ. ب: الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) في ب: فإن أفتح.

<sup>(</sup>٣) في أ: وسعلا.

ورواحلُه، والهاء المتحركة كما في قول جرير:

أَلَا بَكَسرَتْ سَلْمَى وجد بُكُورُهَا وَشَقَ الْعَصَا بَعْدَ اثْتِمَارٍ أَمِيرُهَا (١) وَشَقَ الْعَصَا بَعْدَ اثْتِمَارٍ أَمِيرُهَا (١) وأما المستعارة فالألف كقوله:

ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا(٢)

والواو كقوله:

سَعَى بَعْدَهُم قوم لكى يُدْرِكُوهُم فَلَمْ يَبْلُغُوا ولَمْ يَنَالُوا وَلَمْ يَنَالُوا وَلَمْ يَأْلُوا والياء كقوله:

٥٧ وَلَأَنْتَ تَـفْرِى مَـا خَـلَقْتَ // وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِى والهاء الساكنة كقوله:

يُمزَّقُ الْأَعْدَاءَ مِنْ غَيْر سَفَهُ

والمتحركة كقوله:

أُعْطَيْت فيها طَائِعًا أُوكَارِهَا(٣)

وهذه الأحرف الأربعة ما عدا الألف لا يكون وصلا إلا إذا تحرك ما قبلهما، فإن سكن لم يكن ٥ ج وصلا كقوله:///

بأيُّها الرُّكْبَانِ السَّائِرَانِ مَعًا قُولًا لسنْبس فَلْتَقْطَفْ قَوَافِيهَا

فالهاء روى لأن الياء ساكنة، والساكن لا وصل له.

وكذلك إذا وقع مثل غزو وظبى، فالواو والياء فيهما حرف الروى، ثم الهاء إن كانت ساكتة لم يلزمها خروج، وإن تحركت لزمها.

الثالث: الخُرُوج:

وهو الألف، والواو والياء الساكنتان (٤) يتبعن هاء الضمير المتحركة، إذا كانت وصلا، فإن كان المتحركة الله الف (٥) وإن كان مكسورًا يتبعها ياء / وإن كان مضمومًا يتبعها واو، وكل واحد منها يكون حقيقة؛ وهي أن يكون بعد وصل حقيقي، ومستعارة وهي أن تكون بعد وصل مستعار، وكانت من نفس الكلمة.

<sup>(</sup>۱) ورد البيت في ديران جرير جـ ٢ ص ٨٩٠ تحقيق نعمان محمد أمين طه ط دار المعارف بمصر ١٩٧١، وجاء في الديران: فَجَد مكورها، بعد اجتماع أميرها.

والبراد بقوله: أميرها هو زوجها أو أبوها.

والبيت مطلع قصيدة يجيب بها غسّان بن ذُمِّيل السليطيّ.

وقد جاء في أ؛ وجَدُّها يكورها.

<sup>(</sup>٢) ورد في ديوان العجاج ص ٧، وفي العقد الفريد جد ٥ ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) (طائعا) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: الاكنان. (٥) في أ: يتبعها الألف.

قالوا وكقوله:

لمَ يَحظُ بَالنكْرِ إلى ذَامٌ وَلَمْ يُشَنْ بِفَحْشَاءِ الفِعَال عِزَهُ فِي مَعْشِاءِ الفِعَال عِزَهُ فِي مَعْشِر زَهَتْ شَنَاخِيبُ الْعَلَا فِي ذِرْوَة المجدِ بهم وسازَهو(١) والياء كقوله:

وشادِنٍ يسميسُ في سلَّعَهِ مُنَعَّمٍ كَأَنَّه البِنْرُ البَّهِي كسر الياء للاتباع ليدخلَ في الأجوزة.

والألف الأصلية كما في يكلؤها(٢) وأميرها.

والمستعارة كقوله:

وَلَهَتْ عن الصَّبِّ الذي لم يستطْع منها إطاعةً من لَحَاهُ ولانَهَا (٢) ٢ ج واعلم أنه لو ورد بيت آخره رها لكانت الألف حرف الروى. ولو ورد معه بيت آخره مكرها (٤) لكانت الهاء حرف الروى والألف وصلا. ولو ورد معهما (٥) حرف آخره حصرها لكانت الراء حرف الروى، وكانت الهاء في رها وصلا والألف خروجا (٢).

وكذلك حكم الواو.

# الرابع: التأسيس:

وهو الألف الواقع قبل حرف الروى بحرف كقول النابغة<sup>(٧)</sup>:

كِلِينى لِهَمَّ يَا أُمِيمَة نَاصِبِ ولينلِ أَقَاسِينَه بَنَطَىء الكواكبِ فالألف تأسيس، والباء روى، ويشترط أن يكون التأسيس والروى من كلمة واحدة وإلا لم

يكن // تأسيسا<sup>(٨)</sup>، وجاز لكل حرف أن يقع موقعها، كقول عنترة: [ولَقَدْ خَشِيتُ بأنْ أَمُوتَ ولم تكُنْ للحرب دَائرة على ابنى ضَمْضم] (١)

الشَّاتِمِي عِرْضِي ولم اشتمهما النَّاذرَيْن إذا لم القهُمَا دَمي (١٠)

[فألف ألقهما ليس تأسيسا لوقوعه في مقابلة الميم الأولى من ضْمصْم](١١١) إلا إذا كان الروى حرفا مضمرا؛ فإنه يجوز أن يكون من كلمتين، كقول زهير:

(٤) في ب: مكروها.

(٦) في ج: خُصْرُها.

. .

<sup>(</sup>۱) شناخیب: أصول. (۲) فمی أ: يرزأها.

<sup>(</sup>٥) في أ: ورد معها.

<sup>(</sup>٣) في ب: لطاعة من نجاة. (٦)

 <sup>(</sup>٧) ديوان النابغة الذيباني ص ٤٠ تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم ط دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۸) فی ج: لم یکن رویا.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب، ج وجاء في أ: ولقد خشيت بأن أموت ولا أرى..

 <sup>(</sup>١٠) البيتان في نهاية معلقة عنترة بن شداد، انظر شرح المعلقات السبع ص ١٥٨ ص ١٥٩ للزوزني ط مكتبة القاهرة
 سنة ١٩٦٧ – ١٣٨٧ هـ وفي ج: لم أشتمها، ولم ألقها..

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ساقط من ب، ج.

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ يَرى الناسُ ما أَرَى مَنَ الأَمْرِ أَوْ يَبْدُو لَهُم ما بَدَا لِيَا<sup>(۱)</sup> مِنَ الأَمْرِ أَوْ يَبْدُو لَهُم ما بَدَا لِيَا<sup>(۱)</sup> مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُواللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

إبه جاراتِكَ تَلْكَ المُوصِيَةُ قَالَلَةٍ لا تَسْقينُ بِحَبْلِيَهُ ع ليو كُنْتُ حَبْلًا لَسَقَيْتُها بِيَهُ أو قاصِرًا أوصلْتُه بِنَوْبِيَهُ ///
فلم يجعل الألف في سقيتها تأسيسا] (٢) أجرى المتصل مجرى المنقصل وذلك قوله:
وطالما وطالما

غلبت عادا وغلبت الأعجما

فلم يجعل ألف طال تأسيسا<sup>(1)</sup>.

الخامس: الرُّدْف:

وهو الألف والياء الساكنتان (٥) الواقعة قبل حرف الروى لا حاجز بينهما، فالألف لا يقع موقعها غيرها كقول امرئ القيس:

موضه عيرت لعون المرى العيس. وهل يَعبِنْ مَنْ كَانَ في العُصُر الخَالِي (١) فاللام روى والألف قبلها ردف، وأما الواو والياء إذا كانتا ردفا فيقع أحدهما موقع الآخر، لكن الواو المضموم ما قبلها لا يقع معها إلاّ الياء المكسور ما قبلها كقول قيس بن زهير: وليولا ظلمة مازلت أبكى عليه الدَّهْرَ مَا طَلَعَ النَّجُومُ (١) ولكن الفتَى حَمَل بننَ بدر بَغَى وَالبَغْيُ مَرْتَعُهُ وخيمُ والواو المفتوح ما قبلها لا يقع معها إلا الياء المفتوح ما قبلها كقوله:

لمى السباءَ بكل عانقةٍ شمولٍ ما صحوناً'' لا يُدْرِكُ البانى ولوْ رَفَعَ الدَّعانَم ما بَنيْنا

<sup>(</sup>١) ورد في شرح الديوان الثعلب ويزعم بعض الناس أن القصيدة ليست لزهير وإنما هي لصرمة بن أبي أنس الأنصاري انظر ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الديوان:

ولا سابقي شيء إذا كان جانيا. ويرى الشارح أن ما ورد في الديوان هر الأصع أنظر ص ٢٨٧. في ب: إذا كان آتيا.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ب، والبيت الثاني في أجاء فيه قوله: لو كنت حبلي.

<sup>(</sup>٤) في ب: فلم أطال تأسيسا.

<sup>(</sup>٥) في أ: الساكتان.

 <sup>(</sup>٦) البيت مطلع قصيدة له في ديوانه ص ٢٧ وقد جاء النسخ الثلاث: ألا أنهم صباحا، وهل ينعمن. وقوله: عم ويعمن من رُعُم يَهِمُ في معنى نِهمَ ينعَمُ.

<sup>(</sup>۲) في أ: حمد بن بدر.(۸) في أ: بكل عافلة.

ثم الردِف وحرفُ الروى أكثر ما يكونان في كلمة واحدة، وقلما أتيا من كلمتين، كقول الأعشى.

رَحَلَتُ سُميَّةُ غُدْوَةً أَجْمَالَهَا غَضْبَى عَلَيْكَ فَمَا يَقُولُ بَدَالَها(١) فَالأَلف فَي بَدَا رَدْف لأنه بإزاء ألف أجمال.

وأما الواو والياء المشددتان؛ فالثاني منهما روى، وأما الأول فقد قيل إنه كالحرف الصحيح، فالروى غير مردف، والمختار أنه ردف، وذلك نحو قوله: /

بكيَّتُ والمحتنزِنُ البَكِكِيلُ وإنمَا يَاتَى الصَّبِي الصَّبِي الصَّبِي الصَّبِي الصَّبِي الصَّبِي الصَّبِي أ أَطرَبُا وأَنْسَ قِنْسُرِي والنَّهْرُ بِالإِنْسِانِ دَاورِيُّ وخلو البيت من التأسيس والردف يسمى التجريد.

## السادس: كالدخيل:

وهو الحرف الواقع بين التأسيس والروى نحو الكاف من الكواكب<sup>(١)</sup> وهو لازم لغير عينه، قان لزم هو عَيْنَهُ كان لزومَ مالا يلزم.

وأما الحركات: فست أبضا:

# الرُّسُّ:

وهو الفتحة التي قبل ألف التأسيس<sup>(٣)</sup> كفتحة نون ناصب وواو الكوّاكب.

والحَذْوُ:<sup>(1)</sup>

وهو حركة الحرف الذي قبل الرَّدف كفتحة ميم أجْمَالها، وضم جيم النجوُّم، وكسرة خاء وخِيم

# والمُجْرَى:

وهو حركة حرف الروي؛ كفتحه نون صُعونًا، وضعة ميم مَصْرُومُ وكسرة دال السندى، والمجرَى إنما يكون للقافية المطلقة، فأما المقيدة فلا مجرى لها، كقول طرفة: أصحَـوَتَ اليومَ أمَّ شـاقتكَ هِـرٌ وَمِنَ الحبّ جُنـوُن مُسْتهِـرُ(٥)

ize

۹ه پ

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ص ١٥٠ ط دار صادر بهيروت سنة ١٩٦٦، والبيت مطلع قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب.

<sup>(</sup>٢) في ب: الكوكب.

<sup>(</sup>٣) في ب: الألف للتأسيس.

<sup>(</sup>٤) في ب: الحذف.

 <sup>(</sup>٥) ديوان طرفة ص ٥٠ ط دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١٩٧٩ م والبيت مطلع قصيدة يصف فيها أحواله وتنقله في البلاد ولهوه.

والنُّفَاذُ.

٩ج وهو حركة هاء الوصل التي يتلوها حرف الخروج وليس بعدها /// حركة كفتحة الهاء في بدالها، وضمتها في عِزَّهُ، وكسرها في مُلْقَبِهِ.

# والإشبّاعُ:

وهو حركة الدخيل إذا كان الروى مطلقا ككسرة الذال وضمتها<sup>(١)</sup> في قول زهير: أُحَابى بِه مَنْ لَوْ سُئِلْتُ مكانَه يَمينى وَلَوْ لاَمَتْ عَلَيْه الْعَوَاذِلُ لِعشْنَا ذَوِى أَيْدٍ ثلاثِ وإنما الْ حياة قليلٌ والصفاء التباذُلُ<sup>(١)</sup> وكفتحة فاء تَدَافَعَا<sup>(١)</sup>.

# والتُّوجِيهُ:

وهو حركة الحرف الذي قبل الروى المقيد كضمة القاف، وكسرة الفاء في قول طرفة. ولقد تعلم بكر إنسنا في في السروع وتُقر في السروع وتُقر في السروع وتُقر في السروع في السروع ولدًى البَاس حُمَاةً ما نَفِس (4)

وكفتحة الراء في قوله أيضا:

نَـزَعُ الجَـاهـلُ في مجْلِسِنَا فَتَـرى المجِلسَ فينَا كالعَـرَمُ (٥)

(۱) في أ: وضمها.

<sup>(</sup>۲) ورد البیتان فی شرح دیوان زهیر لثعلب ص ۲۹۹ والبیت الأول جاء بروایة أخرى هی: أحسابی به من لسو سنلت مكانسه یمینی ولسو عسزت عملی أنسامسلُ

<sup>(</sup>٣) في ب: تدفعا. (٤) : نادا الله

 <sup>(</sup>٤) في ج فاضل الرأى، ولدى اليأس وقد ورد البيتان في قصيدة واحدة في ديوانه ص ٥٦ - ص ٥٧ وبينهما ثلاثة أبيات.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه ص ٩١ وهو من قصيدة يوم تحلاق اللحم، وهو يوم قضة من أيام حرب البسوس وذلك عندما أمر الحارث بن عياد بني بكر يخلق رموسهم ليعرف بعضهم بعضا، وكان هذا اليوم ليكر على تغلب ومطلع القصيدة هو: سائلوا عنا اللذي يسعسرفُننَا يشقُوانَا، بسومٌ تسعَسلاقِ اللهَسمُ ونَزَعُ الجاهل: نكفه.

فصل:

في أنواع القوافي على سبيل الرياضة وإن كانت تعرف/ مما سبق، وهي على نوعين: النوع الأول: المقيدة:

وهى التى رويها ساكن وهى ثلاثة أقسام:

الأول: مقيدة مجردة // كقول الأعشى:

ما هاجَ حسّانَ رسُومُ المقام ومَاظْعَنُ الحليُ ومَبْنَى الخيامُ الثالث: مقيدة مؤسسة كقول الحطيئة

شاقتك أحداج لليلى ينوم نناظرة بنواكر

النوع الثاني: المطلقة:

وهى ما تحرك رويُّها بإحدى الحركات الثلاث وهى ستةً أقسام:

الأول: مطلقة مجردة كقول ذى الرمة:

وما الفقر أزرَى عندَهن بَوصُلنا ولكنْ جرَتْ عاداتهن على البخل وكقول سحيم (٢):

وقد أَقْسَمَتْ بِالله يَجْمَعُ بيننا هَـوَى أَبَـدًا حَتَّى تَحـوَّلَ أَمْـرَدَا وكقول الآخر:

لاَ يَسلمُون الِغَدَاةَ جِارَهم حتى يزلَّ الشَّراكُ عن قدَمِه (1) الثَّانيُ: مطلقة مردفة كقول الشاعر: أتاركة تَدَلَّلها قَطام وَضنَّا بالتحيَّةِ والسَّلاَم

(١) في ج: بعدها قبل اطمأن، والبيت من قصيدة يمدح بها أبي الأشعت قيس بن معد يكرب انظر ديوانه ص ٢١٤.

99

٦٠ب

<sup>(</sup>٢) وُرِد في ديوان حسان بن ثابت ص ٣٨٠ تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ط الرحمانية سنة ١٩٢٩ - سنة ١٣٤٧ هـ

<sup>(</sup>٣) هو سحيم عبد بنى الحُسْحَاس، وسحيم تصغير ترخيم الأسحم بمعنى الأسود قتل فى خلافة عثمان بن عفان رضى اقد عنه أى قبل سنة ٣٥ هـ أدرك النبى ﷺ وقد تمثل بشيء من شعره. وقد ورد البيت فى ديوانه ص ٤٠ تحقيق عبد العزيز الميمنى ط الدار القرمية للظباعة والنشر سنة ١٩٦٥ - ١٣٨٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) في أ: لا يسلمون العداة جارهم، وفي ب: حتى يزل الشرك.

الثالث: مطلقة بتأسيس كقول نصيب:

غَمَاجُوا فَأَثْنُوا بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهِ وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الحَقَائِبُ وكقول طرفة:

فَيَالَكَ مِنْ ذِي حَاجةٍ حِيلَ دُونَهَا وما كُلُّ ما يَهْوَى امْرَوُّ هو نَائِلُهُ<sup>(۱)</sup> الرابع: مطلقة بخروج: كقول الراجز:

الا فتى نالَ العُلا بهمّه له ليس أبوه بابن عَم أُمّه الخامس: مطلقة بردف [وخروج](٢) كقول ذى الرمة:

دِنَا البِينُ مِنْ مِي فِرُدُّتْ جِمالُها وَهَاجَ الْهَوَى تَقْوِيضُها واحْتِمَالُهَا الْسَادِس: مطلقة بتأسيس وخروج ؛ كقول الشاعر / / /

يُوشك مَنْ فِرَ من منيته في بعض غراته يوافقها (٢)

ندارارج

<sup>(</sup>١) في ج: وما كان من تهوى امرؤ هو نائلة، والبيت في ديوانه ص ٧٨ من قصيدة يتعزل فيها بامرأة تدعى سلمي.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ساقط من ج.

<sup>(</sup>۲) فی ج: فی بعض غفواند.

## فصل:

في عيوب القوافي: وهي خمسة:

الأول: الإقواء، وهو اختلاف المُجْرَى، كقول النابغة:(١)

سَقَطَ النصِيفُ ولمْ تُردُ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاولَتُهُ وَاتَّقَتْنَا بِالنَّبِدِ بِمُخَضَّبِ رَخْصٍ كَأَنَّ بَنَانَهُ عَنَمٌ يكادُ من اللطافَةِ يُعْقَدُ

وأكثر ما يكون ذلك بالرفع والجر، ويقل اجتماع الفتح معهما، فاجتماعه مع الضم كقوله: أريتك أنْ منعْتَ كلام يحيى أتَعْنَعُنى على يحيى البكاء فغى طرفي على يحيى البلاء فغى طرفي على يحيى البلاء

واجتماعه مع // الكسر كقوله:

أَلُمْ تَرَنِى رَدَدْتُ عِلَى ابْنِ لَيْلَى مُنَيْحَتَهُ فَعَجُلْتُ الآدَاءَ وَمَاكُ اللهُ مِنْ شَاةٍ بِدَاءِ(٢)

وهذا القسم يسمى الإجارة بالراء والزاي، وقيل الإجازة هو الإيطاء.

الثاني: الإكفاء: وهو اختلاف [حرف](٢) الروى كقوله:

بُسنى إنّ البرّ شيء مَيّن السمنطق الليّن والطّميم وكالراء ولا يكون ذلك إلا في الحروف المتقاربة المخرج كالميم مع النون أو مع اللام، وكالراء والياء (1) والطاء والدال والصاد والزاي، وأمثال ذلك.

الثالث: الإيطاء: وهو أن تكون قافية بيتين في شعر كلمة واحدة بلفظها ومعناها /// كقوله: ١٢ ج محتجيزا بتسعية كيما تبرى أما تبراني رجيلا كما تبرى على قلوص صعبة كما ترى

أَبِنْ آلِ مِبَة وَاسْحُ أَو مُغْسَدٍ عَجْسَلانَ ذَا زَادٍ وغِسَرَ مُسَزُوِّهِ

۲۱ پ

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوانه ص ٩٣ وهما من قصيدة قالها في وصف المتجردة زوجة النعمان التي كني عنها في شعره يميّة، ولم يذكرها باسمها ومن ذلك مطلع هذه القصيدة التي تضمنت البينين:

<sup>(</sup>۲) في ب:... لما أتنا.(۳) ما بين 'القوسين ساقط من ج.

 <sup>(</sup>٤) في أ: الراء والتاء وفي ب: الراء والباء. وهي متقاربة المخرج أيضًا.

وقول الآخر:

فَمَا كُلَّ يَوْم لَى بَأَرْضِكَ حاجةً ولا كَلَّ يوم لِي إلبْكَ رَسُولُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُرسِل فَريحُ الصَّبَا مِنِّي إليكَ رَسُولُ كِتَابٌ لِعَمْرِي لاَ بَنَانٌ تخطه وشَوقٌ يودُيه إليْكَ رسولُ وكلما تباعدا كان القبح أقل، فإن كان أحد اللفظين معرفة، والآخر نكرة كقوله: وليلة أُخْرَى وكل ليله يارب سلم شَدْوَهُنُ الليلة (١) أو اختلف المعنى كقوله: (٢)

هـذا جـنـاى وخيـاره فـيـه إذ كـل جانٍ يـده إلى فيـه وكقوله:

17 يا طيبَ لذَّة أيّام لنا سَلَفَتْ وَحُسْنَ بِهْجَة أيام الصِّبا عودى/ أيامَ أَسْحَبُ ذَيلًا مِن مَلَافِها إِذَا تَربَّم صوتُ النَّايِ والعُودِ وقهوة مِنْ سُلافِ الدُّنَ صافية كالمِسْكِ والعَنبِ الهِنْدِيّ والمَلودِ تستلُ رُوحَكَ في بر وفي لُطفٍ إذا جرَتْ منك مَجْرى الماءِ في العودِ

أو قلت: رجلٌ قاعدٌ وامرأة قاعِدٌ عن الحيض، وكذلك ضاربٌ بأمره، وضارب اسم فاعل من ضرب، أو قلت لم تضربى وأنت تعنى المذكر ، ولم تضربى وأنت تعنى المؤنث الحاضرة - لم يكن إيطاءً، فإن أردت الغائبة كان إيطاءً.

الرابع: السُّنَا:

وهو كل عيب يحدث قبل حرف الروَى، وهو على خمسة أنحاء:

إما باجتماع قافية مردفة مع قافية غير مردفة كقوله: (٣) ///

إِذَا كُنْتَ فِي حَاجِة مُرْسِلاً فِأَرْسِلْ حَكِيمًا وَلاَ تُوصِهِ// وإِنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى فَشَاوِرْ لَبِيبًا ولا تَعْصِيهِ

١٣ج

٦٣ ب

<sup>(</sup>۱) في ب: ياربٌ سلم سدوهن.

 <sup>(</sup>۲) اختلف في نسبة هذا القول، وهو منسوب لعلى بن أبي طالب رضى اقد عنه وقد أورده السيوطى في جنى الجباس شاهدا للجناس التام المفرد الذي يكون بين الاسم والحرف. انظر حنى الجناس ص ١١٦ تحقيق ودراسة وشرح محمد على رزق ط الدار الفنية سنة ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) البيتان ينسبهما صاحب طبقات فحول الشعراء إلى الزبير بن عبد المطلب وقد أشار المحقق إلى نسبتهما إلى صالح ابن عبد القدوس. وقد أورد ابن سلام رأى خلف فى قوله (ولا توصه) الذى يراه صحيحا مخالفا فى ذلك رأى الخليل الذى يراه خطأ انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام جد ١ ص ٢٤٦ تحقيق وشرح محمود محمد شاكر مطبعة المدنى بالقاهرة سنة ١٩٧٤ م.

أو باجتماع قافية مؤسَّسة مع قافية غير مؤسَّسة كما قال: (١) با دار سَلْمی يااسْلِمی ثُمَّ اسلمی بـسِمْسِم وعن يمين سِمْسِم

م قال:

فَخِنْدِفٌ مَامَةً هَذَا العالمِ (٢)

أو باختلاف الحرف، كقوله:

ألم تمرَ أنَّ تَعَلَبَ أهملُ عمرٌ جبالُ معَاقبٍ ما يمرُّتَقينَا شَرِبُنا من دساء بنى تميم بأطرافِ القَنا حتى رَوِيناً أو باختلاف الإشباع، كما في قول زهير:

العواذِل والتباذُل.

أو باختلاف التوجيه كقول امرئ القيس (٣):

لَاواْبِيكِ ابْنَةَ العامر يُّ لَا يَدُعَى القَومُ أَنِّى أَفِرُ تَحْمِيمُ الْمَّيُ أَفِرُ تَحْمِيمُ الْمُوا وَكُنْدَةُ خَوْلِي جَمِيمًا صُبُرْ إِذَا رَكِبُوا الْخَيْلُ واسْتُلاَمُوا تَحَرُّقَتِ الأَرْضُ واليُومُ قُرْ قُرْ وَتَفِر. وَتَفِر.

الخامس: التضمين:

ويقال له التنميم أيضا، وهو أن لا يقوم معنى البيت بنفسه حتى يؤتى بما بعده، فإن كان التضمين من أول البيت كان أحسن منه إذا كان فى القافية، فالأول كقول امرى القيس: (1) كَانُ المُسدامُ وصوبَ الغسمام ورياحَ الخُرَامَى ونَشْرَ القُاطُرُ يُحَالً بنه بنردُ أنسيابِها إذا غيرد الطائر المستحرر /// ١٥ج وكقوله أيضا:

أَبْعُــذُ الحَــارثِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْــرو وبَعْــد السَـرُ خُجْــرٍ ذِى الْقِـبَــابِ أَرْجِىً منْ صُــرِوفِ السَدْهــرِ لَيِنًـا وَلَمْ تَغْفُــلْ عن الصَّمُ السَّسَلَابِ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) ورد فی دیوان العجاج ص ۵۸ – ص ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) ينتفى السناد فى قوله: المالم إذا همز على لفة بعض القبائل وقد أورد التبريزى عن رؤبه أن لفة أبيه الحجاج كانت همز المالم انظر الكافى ص ١٦٤.

 <sup>(</sup>۲) دیوان امری القیس ص ۱۵۱، والأبیات تأتی بعد مطلع القصیدة وهو:
 أحمار بن عمرو كأنی خمر ویعدو علی المره ما یأتمر ویعدو علی المره ما یأتمر ویعدو

<sup>. (</sup>٤) البينان من القصيدة السابقة ص ١٥٧ - ص ١٥٨

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في ديوان امرئ القيس ص ٩٩. وجاء في البيت الأول في الديوان قوله: وبعد الخير حجر...، وجاء في البيت الثاني: ولم تغفل عن الصم الهضاب.

وقلما يخلو شعر من هذا النوع.

والثاني كقول الشاعر:(١)

وهم وَرَدُوا الجِفارَ على تميم شَهِدتُ لهُم مَواطِنَ صادقاتٍ وكقوله:

لاً صُلْحَ بَيْنى فاغْلَمُوه سَيفي وما أنَّ مريضُ وما ويسمى العبتور أيضا.

وهم أصحابُ يَسوم بُغاثَ إنَّى شهِلْن لهم بصَدقَ الودَّ منيِّ

> ولا بَيْنَكُمُ ما حمَلتُ عاتقى قرقر قمر الوادِ بالشاهق

وأما الإدماج فهو أن يكون بعض الكلمة في آخر البيت وبعضها في البيت الآخر كقوله: فليسَ المال فاعلم بمال وإن أغناك إلا لَلْذي يسريد به العَلام ويصطفيه لأقسرب أقسربيه وللقصيّ (٢) فالذي بمنزلة الجيم من جعفر، وصلته تتمته (٣)//

ف

٦٣ ب

وكقول بشر بن أبى خُازم.

وسعدا فسائلهم والرباب وسائل هوازنَ عنّا إذاما لقيناهم كيف تقريبهم بواتر يفرين بيضا وهاما واعلم أن التجريد: كل فساد في القافية شبيه بالسّناد.

١٦ج والرمل: كل/// [ شعر لا يعذب في الذوق، ويظن به الإنكسار والنصب والباء وخلو الست ] (1) من الفساد البتة.

#### تنبيه:

اعلم أن بعض العرب يبدل من حروف الوصل تنوينا فينشدون:
أَقِلَى اللومَ عَاذِل والعِسَابِينَ وقَدُولِي إِنْ أَصَبْتُ لقدْ أَصَابَنْ
وبعضهم يسقط حروف الوصل فينشدون: والعتاب، [ ولقد أصاب ] (٥) وكل ذلك شاذ قليل
جدا واقد أعلم (٦).

(٥) ما بين القوسين ساقط من ج.

<sup>(</sup>١) هو النابغة الذبياني والبيتان وردا في ديوانه ص ١٢٧ - ص ١٢٨.

وقد جاء في البيت الأول: وهم أصحاب عكاظ مني.

وجاء في البيت الثاني: أتيتهم بود الصدر مني وفي ب، ج: شهدت لهم بصدق الود مني.

<sup>(</sup>٢) في ج: وللصفي.

<sup>(</sup>٣) في أ: قيمته.

<sup>(</sup>٦) في ج: واقه الهادي.

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط من ج.

تم القسم الثاني (۱) [ من كتاب معيار النظار في علوم الأشعار، ويتلوه إن [ شاء الله تعالى ] (۱) القسم الثالث في علم البديع [ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين ] (۱).

في يوم الاثنين لخمس بقين من شهر الله الحرام المحرم سنة ٧٥٨ محرم ](٤).

<sup>(</sup>١) انتهى القسم الثاني في ب وبدأ القسم الثالث بالبسملة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة في أ

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة في أ، وقد انتهى في أ القسم الثاني وبدأ القسم الثالث بالبسملة.

<sup>(</sup>٤) زيادة في ج.